



# بِنْ وَاللَّهُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ١

﴿ اَلْحَكُمْدُ لِلَهِ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ الرَّمْنِ الرَّحِبِ الْعَلَمِينَ ﴾ الرَّمْنِ الرَّحِبِ فَ مَلِكِ يَوْمِ الدِينِ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ الْفَرَنَا الْصِرَطَ الْمُسْتَقِيمَ عَبْرِ الْمُسْتَقِيمَ فَيْرِ الْمُسْتَقِيمَ فَيْرِ الْمُسْتَقِيمَ وَلَا الْضَالِينَ ﴾.

صدق الله العلي العظيم



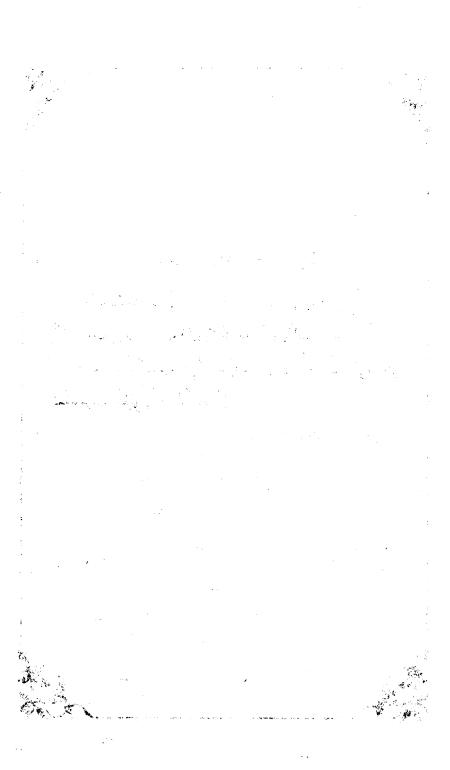

## كلمة المحقت

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِلَيْهِ يَضْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُدُهُ ﴾.

الحمد لله الذي تكلم بكلمة وشق بها أسماع الممكنات، وأراد أن يحق الحق بكلماته التامات، فأظهر بها ماهيات الكائنات، والصلاة والسلام على جميع أنبيائه ورسله، سيما أشرف الحروف العاليات، محمد وآله المعصومين الذين هم كلماته الباقيات الطيبات.

وبعد.. فلا يخفى أن الموسوعة الكاملة المسماة بـ (الكلمة) موسوعة قيمة مغنية لكل من أراد أن يقتطف من أثمار شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وأولها كلمة الله سبحانه، وآخرها كلمة الإمام المهدي (عجل الله فرجه الشريف)، ألا وهي من مقتطفات السيد الجليل والعالم النبيل، الأديب البارع والمفكر الذي كان من مشاهير علماء العراق الشهيد المجاهد في سبيل الله السيد حسن الشيرازي (طبب الله رمسه).

طبعت هذه الموسوعة الثمينة مراراً، وكان من جملتها (كلمة الإمام الحسن الله المساحة حجة الحسن الله كانت فيها أخطاء مطبعية طلب مني سماحة حجة الإسلام والمسلمين الحاج الشيخ علي حيدر المؤيد (حفظه الله) أن أطالعها وأصحح ما فيها، فأجبت مسؤوله وحققتها حسب وسعي القليل..

وأرجو من الله سبحانه أن يجعلـه ذخراً لي ولـه ليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

أقل الطلبة غلام رضا مولانا البروجردي

### مقدمة المؤلف

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله كما حمده عباده الصالحون، والصلاة على محمّد وآله كما صلّى الله عليهم والملائكة والمؤمنون.

الإمام الحسن على من قواعد الإشعاع الفكري، ومصادر الفكر الإسلامي، وقمم الحياة، التي استطالت حتى أحاطت بكل شيء، فلم يعزب عنه ما يعزب عن غير المعصومين، من قمم الوجود الذين يسمون (مفكرين) وشعراء الطبيعة، الذين يسمون (أدباء).

. فهو من أولئك الرجال الذين آثرهم الله بحاسّةِ نفاذة تكتنه حقائق الأشياء، فلا تخفى عليهم خافية في الأرض ولا في السماء. انهم يرون ما يرى الناس جميعاً ويدركون وحدهم كنه ما يرون وما لا يرون، دون سائر الناس.

وعندما ينظرون إلى نجوم السماء، ورمال الصحراء، ومياه البحار، وأبراد الطبيعة، يشعرون بجمالها الآسر الخلاب، ويدركون صلتها ببقية عناصر الطبيعة وما وراء الطبيعة، من الأزل حتى الأبد.

فأدبه ليس تملّقاً لجمالٍ، ولا ادّعاءً لجمالٍ، وإنما هو صرخات تنطلق من قلب عبقريًّ، نفذ إلى أغوار الأشياء، حتى عرف ما تباين منها ثابتاً على قاعدةٍ واحدةٍ، وما اختلف منها نابعاً من أصلٍ واحدٍ، وما تفرق منها مضموماً برباطٍ واحدٍ.

وبذلك الفكر الشامل، وهذا الأدب العميق، خرج إلى الناس يدوّي بصوته، ليلهم الأجيال هذا التناسق الجماليّ، الذي يجمع الكون وما وراء الكون، في وحدةٍ متداعمةٍ، طرفاها الأزل والأبد، وأبعادها كلّ ما خلق الله.

فأنّى ضربت في أدب الإمام الحسن الله ، وجدته شاعراً بشيء جديد، ومبشّراً بشيء جديد، وهو ذلك الرباط الخفيّ الشامل الذي يركّز مظاهر الحياة والموت، على أصولٍ ثابتة ، لا يجوز فيها القديم والجديد، ولا الأول والأخير، ولا تراه لحظة يتغرغر - مع الأدباء - بعرض عواطفه، أو وصف الأشياء، التي يدركها هو والناس سواء بسواء ، بل تراه - دائما يجهد لإيقاظ حس جديد في الناس. يطمئنهم إلى أن منظومات الكون ليست حبّات مسبحة انفرطت بلا نظام، وإنما هو منبثق عن الله في ابتدائه، ومرتبط به في دوامه، وعائد إليه في انتهائه، ولكنّه لا ينجز هذا العمل الفلسفيّ الشعريّ العميق بلهجة الفيلسوف النابه، وإنما بنزعة الفنان العظيم، الذي يشترك عقله وقلبه وذوقه في تصميم كلّ أداء، ليحيط بسامعه من عقله وقلبه وذوقه، فلا يترك فيه منفذاً يتسلّل إليه غيره بغير رأيه.

وإذا قدّر لجميع العظماء أن يكونوا أدباء ـ على تباين ميادينهم الاجتماعية ومذاهبهم الفكرية ـ منذ داود، وسليمان، وأيوب، والمسيح، ومحمد عليه إلى سقراط، وأفلاطون، وأدوار، ونابليون، وهتلر، فإن

الإمام الحسن على يتميّز - هو والقليل من الناس - بتفوّقِ ظاهرٍ في كلّ ما قال أو كتب، فهو إمام في البلاغة، كما هو إمام في الدين، وفي كلامه أصالة الواقع، ووميض البروق، وهدير البراكين، ورخاء الأسحار، وهينمات الأنسام.

لأن البيان الرفيع، التأم سابقه بلاحقه في الإمام الحسن المنه وقرة البيان الجاهليّ الصافي المنبثق من الفطرة السليمة إلى روعة البيان الإسلامي المهذّب، المنبثق من المنطق السليم، فجمع قوّة البلاغة البجاهلية، إلى روعة البلاغة النبوية، فاقتطف من كلّ طارف وتليد طريفاً، حتى اجتمعت فيه عناصر الأدب الرفيع، من الذوق المطبوع الذي ورثه من سلالته ومجتمعه، ومن رصيده العلمي الواسع، الذي جعله قويّ الحجّة، راسخ البرهان، ومن وعيه الاجتماعي الشامل، الذي اكتسبه من التجارب المرة الرهيبة، التي خاضها برباطة وصمود، والأزمات العصيبة التي لفّته بعنف لا توجد في القواميس لفظة تعبّر عنها بصدق وأمانة، والتطاحن الفكريّ الجبار، الذي عاشه بعقله في عهد الرسول ويكل وبكل ويانه في أيامه وأيام أبيه أمير المؤمنين المؤ

وهذه العناصر، صقلت المؤهلات الذاتية للإمام الحسن الله في فكانت الآلام التي انصبت عليه انصباباً، مبضعاً فجّر معين البلاغة في قلبه، ولباقة الكلمة على لسانه، حتى إذا نطق ترقرقت المآسي من صميم قلبه على جرّ لسانه، فتدفقت البلاغة بانسياب تلقائي، يحكي كلّ ما في الواقع من حرارة، وفي الفكر من لوعة، ليهيمن على العقل والقلب والضمير، فلا تجد إزاءه إلا أن تردّد ما يقول بخشوع واستسلام..

وإذا كتب انتزع من مهجة الأزل إلى ضمير الأبد قصة الدمع والدم

والنار، فكتب على الورق أوجاع قلبه، ونحيب مجتمع تدافع في مهجته، فجرى يراعه بمدادٍ من عصير الشمس، ليؤكّد الحقّ الذي اطمأنّ إليه، فظلّ يدور معه حيثما دار، ويكافح الباطل الذي انقشع عنه، ليلاحقه أينما سار.

وكلام الإمام الحسن ﷺ ـ جميعاً ـ ينضح بدلائل الشخصية النادرة، حتى كأنّ معانيه خواطر قلبه، وأحداث زمانه.

تتجسّد على لسانه كلاماً، فيه من رنة الحق والجمال الخلوب، ما يطاول أبلغ الكلام بما هو أغنى وأجمل.

فكلمته المرتجلة، أقوى ما تكون الكلمة المرتجلة، من عمق الفكرة وفتنة التعبير، حتى لا تنطلق من فمه إلّا لتمضي مثلاً سائراً من بلدٍ إلى بلدٍ، ومن جيلٍ إلى جيلٍ، وهل تقطعت الكلمة الجزلة بأروع من هذه الاقوال:

«ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسد».

و: «السداد دفع المنكر بالمعروف».

و: «المجد أن تعطي في العزم، وتعفو عن الجرم».

و: «العقل حفظ كلّ ما استوعيته».

و: «القبور محلتنا، والقيامة موعدنا، والله عارضنا».

وخطبته أروع ما تكون الخطبة، وخاصةً عندما يعالج أزمة في أصحابه، أو يقارع طغمة من أعدائه، أي في الموقف الذي تثور فيه عواطفه الجياشة، ويهيج خياله الوهاب، بالنقمة والتذمّر، فتعجّ فيها معان مفرقعة، تتتابع بقوةٍ كفرقعات المدافع، وصور حارة من لهيب

قلبه، وأوار الأحداث حتى يأتي صلداً كالجلاميد، مزمجراً كالرعود، مشرقاً كالبروق.

وها هو يؤنّب اهل الكوفة، على تفريطهم به في سبيل معاوية فيقول:

«.. وأيم الله، لا ترى أمة محمدٍ خصباً، ما كانت سادتهم وقادتهم في بني أمية، ولقد وجّه الله إليكم فتنةً، لن تصدّوا عنها حتى تهلكوا، لطاعتكم طواغيتكم إلى شياطينكم، فعند الله احتسب ما مضى وما ينتظر، من سوء رغبتكم، وحيف حكمكم..».

«.. عرفت أهل الكوفة وتلوّنهم، ولا يصلح لي منهم ما كان فاسداً، إنهم لا وفاء لهم ولا ذمة، في قولٍ ولا فعلٍ، إنهم لمختلفون، ويقولون: إن قلوبهم معنا، وسيوفهم لمشهورة علينا».

«.. أما والله ما ثنانا عن قتال أهل الشام ذلة ولا قلة، ولكن كنا نقاتلهم بالسلامة والصبر، فشيب السلامة بالعداوة، والصبر بالجزع، وكنتم تتوجّهون معنا، ودينكم أمام دنياكم، وقد أصبحتم الآن ودنياكم أمام دينكم، وكنتم لنا وقد صرتم اليوم علينا، ثم أصبحتم تصدّون قتيلين، قتيلاً بصفّين تبكون عليهم وقتيلاً بالنهروان تطلبون بثأرهم، فأما الباكى فخاذل وأما الطالب فثائر..».

ففي هذه المواقف، تبدو قوة الإمام الحسن علي في بلاغة الأداء وقوة التأثير، وتدرجه في إثارة شعور سامعيه، نحو ما يصبو إليه.

وانك لتعجب من نخوة العاطفة، تثور حتى تتقطّع، فاذا بعضها يزاحم بعضاً في هياج رهيب، على مثل هذه الكلمات:

«. . . غررتموني كما غررتم من كان من قبلي ، مع أيّ إمام تقاتلون

بعدي؟ مع الكافر الظالم، الذي لا يؤمن بالله ولا برسوله قط، ولا أظهر الإسلام هو وبنو أمية إلا فرقاً من السيف، ولو لم يبق لبني أمية إلا عجوز درداء، لبغت دين الله عوجاً، وهكذا قال رسول الله ﷺ...».

ترى ما في أقواله هذه، من الذكاء الشهم، والأصالة في التفكير والتعبير، تتدفق فكرة ولحناً، لتفسّر سبب حظوته بالقلوب، حتى «أحبّه الناس أكثر مما أحبوا أباه».

ومن هنا كان تراث الإمام الحسن على في ذروة ما خلّفته الإنسانية لروّادها من نتاج الفكر والذوق، وإن كان ما وصل إلينا منه هو القليل القليل، وما محته الرياح السافيات هو الكثير الكثير. ولكن هذا القليل، الذي انفلت من العصور المظلمة، التي كانت تتربص بكلّ بصيص من النور، يؤلف صفحة كاملةً، لشخصيةٍ فذةٍ، تبقى في التاريخ مشرقةً كالشمس، نقيةً كالنجوم، خالدةً كالأبد.

ورغم ان آثار الإمام الحسن الله ، منيت بإعراض بعض وإنكار آخرين، فإنها كانت من القوّة والجدارة، أن فرضت نفسها على الحياة والتاريخ، رغم كلّ ما منيت به من إعراضِ وإنكارٍ.

وفي هذه المجموعة، نعرض مختاراتٍ مما وصل إلينا، كنموذج من المجموعة الضخمة التي توجد بين أيدينا الآن عسى أن نوفَّق لنشرها في المستقبل القريب.

كتب في كربلاء المقدسة

ليلة الواحد والعشرين من شهر رمضان المبارك عام ١٣٨٤ هـ

كلمة الإمام الحسن ﷺ ......

# الهيات

### الحمد للسه(١)

لما قتل أمير المؤمنين على الحسن بن على المنبر، فأراد الكلام فخنقته العبرة، فقعد ساعة ثم قام فقال:

الحمد لله الذي كان في أوّليّته، وحدانياً في أزليّته، متعظّماً بإلهيته، متكبّراً بكبريائه وجبروته. ابتدأ ما ابتدع، وأنشأ ما خلق، على غير مثال كان سبق مما خلق.

ربّنا اللطيف بلطف ربوبيّته، وبعلم خبره فتق، وبإحكام قدرته خلق جميع ما خلق، فلا مبدّل لخلقه، ولا مغيّر لصنعه، ولا معقب لحكمه، ولا رادّ لأمره، ولا مستراح عن دعوته. خلق جميع ما خلق، ولا زوال لملكه، ولا انقطاع لمدته، فوق كلّ شيءٍ علا، ومن كلّ شيءٍ دنا، فتجلّى لخلقه من غير أن يكون يرى وهو بالمنظر الأعلى.

احتجب بنوره، وسما في علوه، فاستتر عن خلقه، وبعث إليهم شهيداً عليهم، وبعث فيهم النبيين مبشّرين ومنذرين، ليهلك من هلك عن

<sup>(</sup>۱) الكفاية: الحسين بن محمد بن سعيد الخزاعي، عن الجوهري، عن عتبة بن الضحاك، عن هشام بن محمد، عن أبيه قال:... وعنه بحار الأنوار: ٣٦٤ ص٣٦٣ و٣٦٤.

بيّنةٍ، ويحيا من حيّ عن بيّنةٍ، وليعقل العباد عن ربّهم ما جهلوه، فيعرفوه بربوبيته بعد ما أنكروه (١).

والحمد لله الذي أحسن الخلافة علينا أهل البيت، وعنده نحتسب عزانا في خير الآباء: رسول الله عظي وعند الله نحتسب عزانا في أمير المؤمنين ﷺ ولقد أصيب به الشرق والغرب.

والله ما خلّف درهماً ولا ديناراً إلا أربعمائة درهم، أراد أن يبتاع لأهله خادماً، ولقد حدّثني حبيبي: جدي رسول الله عليه ان الأمر يملكه اثنا عشر إماماً من أهل بيته وصفوته، ما منّا إلا مقتول أو مسموم.

### صفة الله(٢)

جاء رجل إلى الحسن بن على ﷺ فقال له: يابن رسول الله صف لي ربك حتى كأني أنظر إليه، فأطرق الحسن بن على ﷺ ملياً ثم رفع رأسه فقال:

الحمد لله الذي لم يكن له أولٌ معلومٌ (٣)، ولا آخر متناه، ولا قبل مدرك، ولا بعد محدود، ولا أمد بحتّى، ولا شخص فيتجزأ، ولا اختلاف صفةٍ فيتناهى، فلا تدرك العقول وأوهامها، ولا الفكر

<sup>(</sup>١) إلى هنا رواه الصدوق في التوحيد: ص٣٦ بإسناده عن الصادق عن النبي بتفاوت يسير.

<sup>(</sup>٢) التوحيد: ص٢١، محمد بن على الصدوق، عن ابن الوليد، عن محمد العطار، وأحمد بن إدريس، عن الأشعرى، عن بعض أصحابه رفعه وقال ....

<sup>(</sup>٣) أي: ليس له سبحانه أول حتى يعلم، لأن كل ما له أول يمكن أن يحيط به العلم فيكون محاطاً ومعلولاً وهو تعالى ليس محاطاً ومحدوداً ومعلولاً، وإنه سبحانه أول الأوائل، كما إنه تعالى ليس آخر متناه بل هو آخر كل شيء.

وخطراتها، ولا الألباب وأذهانها صفته فتقول: متى؟ ولا بدئ<sup>(١)</sup> مما؟ ولا ظاهر على ما؟ ولا باطن فيما؟ ولا تارك فهلّا؟

خلق الخلق فكان بديئاً بديعاً، ابتداً ما ابتدع، وابتدع ما ابتدأ، وفعل ما أراد، وأراد ما استزاد، ذلكم الله ربّ العالمين<sup>(٢)</sup>.

### الله عارضنا<sup>(۳)</sup>

إن علياً الله قال يوماً للحسن الله : (يا بني الله قم واخطب حتى أسمعك) وجمع أهل بيته لسماع خطابه، فقام وقال:

الحمد لله الذي من تكلم سمع كلامه، ومن سكت علم ما في نفسه، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه معاده. والحمد لله الواحد بغير تشبيهِ، الدائم بغير تكوينٍ، القائم بغير كلفةٍ، الخالق بغير منصبةٍ،

<sup>(</sup>۱) البديء كالبديع بمعنى المخلوق، و(ما) في المقامات الثلاثة موصوفة بمعنى شيء، وأوصافها محذوفة، والمعنى: أتقول في الله متى هو؟! وكيف تقول هذا في الله تعالى، وإنما يصح قول (متى) في الشيء الذي له ابتداء، أو ظهور بعد خفاء، أو بطون عقيب ظهور، أو ترك شيئاً والتفت إلى آخر... شرح التوحيد: ج١ ص٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: (ذلكم الله ربي: رب العالمين).

<sup>(</sup>٣) ناسخ التواريخ: في خبر... وفي بحار الأنوار: ج٣٥ ص٣٥ ٥ ح٢٤، عن فرات بن إبراهيم الكوفي، في تفسيره، ذيل الآية (٣٤) من سورة آل عمران، عن أبي جعفر الحسني، والحسن بن حباش معنعناً، عن جعفر بن محمد على قال: قال علي بن أبي طالب اللحسن المحسن المحسن «يا بني قم فاخطب حتى أسمع كلامك» قال: «يا أبتاه كيف أخطب وأنا أنظر إلى وجهك أستحيي منك؟» قال: فجمع علي بن أبي طالب المهات أولاده ثم توارى عنه حيث يسمع كلامه، فقام الحسن في فقال: «الحمد لله الواحد بغير تشبيه... إلى قوله: واستغفر الله العظيم لى ولكم».

وليس فيه: «الحمد لله الذي من تكلم سمع كلامه، ومن سكت علم ما في نفسه، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه معاده».

وليس فيه أيضاً: «أما بعد فإن القبور محلِّننا، والقيامة موعدنا، والله عارضنا».

الموصوف بغير غايةٍ، المعروف بغير محدوديّةٍ، العزيز لم يزل قديماً في القدم، وعنت القلوب لهيبته، وذهلت العقول لعزّته، وخضعت الرقاب لقدرته، فليس يخطر على قلب بشر مبلغ جبروته، ولا يبلغ الناس كنه جلاله، ولا يفصح الواصلون منهم لكنه عظمته. ولا تبلغه العلماء بألبابها، ولا أهل التفكير بتدبير أمورها. أعلم خلقه به الذي بالحدّ لا يصفه. يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار، وهو اللطيف الخبير.

أمّا بعد، فإن القبور محلّتنا، والقيامة موعدنا، والله عارضنا، وإن عليّاً باب من دخلـه كان آمناً ومن خرج منه كان كافراً، أقول قولي وأستغفر الله العظيم لي ولكم.

## القدر(١)

كتب الحسن بن أبي الحسن البصري إلى أبي محمد الحسن بن على المحمد على المحمد الحسن بن

بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإنكم معشر بني هاشم، الفلك الجارية، واللجج الغامرة، والأعلام النيرة الشاهرة، أو كسفينة نوح التي نزلها المؤمنون، ونجا فيها المسلمون، كتبت إليك يا بن رسول الله عند اختلافنا في القدر، وحيرتنا في الاستطاعة، فأخبرنا بالذي عليه رأيك ورأي آبائك عليه فإن من علم الله علمكم، وأنتم شهداء على الناس، والله الشاهد عليكم، ﴿ وُرِيَّةً المِعْنَمُ الله عَلْمَ وَالله سَمِيعُ عَلِيمُ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) تحف العقول: ص ۲۳۱، ورواه المجلسي في بحار الأنوار: ج٥ ص ٤٠ عن التحف. (٢) سورة آل عمران، الآية: ٣٤.

فأجابه الحسن عليته:

بسم الله الرحمن الرحيم. وصل إليّ كتابك، ولولا ما ذكرت من حيرتك، وحيرة من مضى قبلك، إذاً ما أخبرتك، أمّا بعد فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشرّه، أنّ الله يعلمه فقد كفر، ومن أحال المعاصي على الله فقد فجر، إنّ الله لم يطع مكرها، ولم يعص مغلوباً، ولم يهمل العباد سدًى من المملكة، بل هو المالك لما ملّكهم، والقادر على ما عليه أقدرهم، بل أمرهم تخييراً، ونهاهم تحذيراً، فإن ائتمروا بالطاعة لم يجدوا عنها صادّاً، وإن انتهوا إلى معصيةٍ فشاء أن يمنّ عليهم بأن يحول بينهم وبينها فعل، وإن لم يفعل فليس هو الذي حملهم عليها جبراً، ولا ونهاهم، لا جبلا لهم على ما أمرهم به فيكونوا كالملائكة، ولا جبراً لهم على ما نهاهم عنه، وهو أَلُ فَلِلهِ الْمُرْهُم به فيكونوا كالملائكة، ولا جبراً لهم على ما نهاهم عنه، وهو أَلْ فَلِلهِ الله على من اتبع الهدى.

### لا جبر ولا تفويض<sup>(۲)</sup>

رفع أهالي البصرة إليه على الله رسالة، يطلبون منه فيها حقيقة الأمر في الجبر والتفويض، فأجابهم:

من لم يؤمن بالله وقضائه وقدره فقد كفر، ومن حمل ذنبه على ربّه فقد فجر. إنّ الله لا يطاع استكراهاً. ولا يعصى لغلبة، لأنه المليك لما ملّكهم، والقادر على ما أقدرهم، فإن عملوا بالطاعة لم يحل بينهم وبين

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) جمهرة رسائل العرب: ج / ص ٢٥:...

ما فعلوا، فإذا لم يفعلوا فليس هو الذي أجبرهم على ذلك، فلو أجبر الله الخلق على الطاعة لأسقط عنهم الثواب، ولو أجبرهم على المعاصي لأسقط عنهم العقاب، ولو أهملهم لكان عجزاً في القدرة، ولكن له فيهم المشيئة التي غيبها عنهم، فإن عملوا بالطاعات كانت له المنة عليهم، وإن عملوا بالمعصية كانت الحجة عليهم.

#### لطف الله(١)

ما فتح الله عزّ وجلّ على أحدٍ باب مسألة فخزن عنه باب الإجابة، ولا فتح على رجلٍ (٢) باب عملٍ فخزن عنه باب القبول، ولا فتح لعبدٍ باب شكرٍ فخزن عنه باب المزيد.

<sup>(</sup>١) أعيان الشيعة، للسيد محسن الأمين العاملي: ج ٤ ص ٨٨. وبحار الأنوار: ج٧٨ ص١١٣.

<sup>(</sup>٢) في بحار الأنوار: «ولا فتح الرجل باب عمل».

كلمة الإمام الحسن ﷺ .....

# نبويات

### الله أدّب نبيّه<sup>(۱)</sup>

إنَّ الله عزَّ وجلَّ أدَّب نبيَّه أحسن الأدب فقال:

﴿خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ﴾ (٢).

فلمّا وعى الذي أمره قال تعالى: ﴿ وَمَا اَلْنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـدُوهُ وَمَا اَلْنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـدُوهُ وَمَا اللهُ عَنْهُ فَانْنَهُوا ﴾ (٣).

فقال لجبرائيل ﷺ: وما العفو؟

قال: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمّن ظلمك.

فلمَّا فعل ذلك، أوحى الله إليه: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (١).

### صفة النّبيّ عليه (٥)

عرض ملك الروم على الحسن بن عليٌّ ﷺ صور الأنبياء ﷺ فعرض

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ج٧٥ (كتاب الروضة) ص١١٤ ح١٠ عن كتاب العدد.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٤) سورة القلم، الآية:٤.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ج١٠ ص١٣٤ عن تفسير على بن إبراهيم القمى.

عليه صنماً بلوحٍ فلمّا نظر إليه بكى بكاء شديداً، فقال له الملك: ما يبكيك؟ فقال على الله الملك: ما

هذه صفة جدّي محمّد على اللّغية ، عريض الصّدر ، طويل العنق ، عريض الجبهة ، أقنى الأنف ، أفلج الأسنان ، حسن الوجه ، قطط الشّعر ، طيّب الريح ، حسن الكلام ، فصيح اللسان ، كان يأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، بلغ عمره ثلاثاً وستّين سنة ، ولم يخلّف بعده إلا خاتماً مكتوباً عليه : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، وكان يختتم في يمينه ، وخلّف سيفه ذا الفقار ، وقضيبه ، وجبّة صوفي ، وكساء صوفي كان يتسرول به ، لم يقطعه ولم يخطه حتى لحق بالله .

كلمة الإمام الحسن ﷺ .....

# ولائيات

### علم آل محمّد ﷺ (۱)

مرت بالحسن بن علي بين بقرة، فقال: «هذه حُبلى بعجلة أنثى لها غرة في جبينها، ورأس ذنبها أبيض» فانطلقنا مع القصاب حتى ذبحها فوجدنا العجلة كما وصف على صورتها، فقلنا: أوليس الله عزّ وجلّ يقول: ﴿وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ ﴾ فكيف علمت؟ فقال بين :

ما يعلم المخزونَ المكنون المجزوم المكتوم، الذي لم يطلع عليه ملك مقرّب، ولا نبيّ مرسل، غير محمدٍ عليه وذريته عليه المراه.

### علم الإمام عليه (١)

لما صالح الحسن بن علي ﷺ معاوية جلسا بالنخيلة، فقال معاوية:

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ج٣٦ ص٣٢٨ ح٧ باب المعجزات، عن كتاب النجوم، عن كتاب الدلائل لأبي جعفر ابن رستم الطبري بإسناده إلى عبد الله بن عباس قال...

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان، الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) قال المجلسي (قدس سره) في ذيله: (بيان: ردَ ﷺ استبعاده بأبلغ وجه، ولم يبيّن وجه الجمع بينه وبين ما هو ظاهر الآية من اختصاص العلم بالله تعالى، وقد مرّ أن المعنى أنه لا يعلم ذلك أحد إلا بتعليمه تعالى ووحيه وإلهامه، وأنهم إنما يعلمون بالوحي والإلهام).

يا أبا محمد بلغني أن رسول الله عليه كان يخرص النخل، فهل لك من ذلك علم، فإن شيعتكم يزعمون أنه لا يعزب عنكم علم شيء في الأرض ولا في السماء؟

فقال معاوية: كم في هذه النخلة؟

فقال الحسن عليه: «أربعة آلاف بسرة وأربع بسرات»(١).

فأمر معاوية بها فصرمت وعُدّت فجاءت أربعة آلاف وثلاث بسراة، فقال: ما كذبت ولا كذّبت، فنظر فإذا في يد عبد الله بن عامر بن كريز بسرة، ثم قال عليه:

يا معاوية: أما والله لولا أنك تكفر، لأخبرتك بما تعمله، وذلك أنّ رسول الله على كان في زمانٍ لا يكذّب، وأنت تكذّب وتقول: متى سمع من جدّه على صغر سنّه؟ والله لتدعنّ (زياداً) ولتقتلنّ (حجراً)، ولتحملنّ إليك الرؤوس من بلدٍ إلى بلد.

### علم أمير المؤمنين ﷺ (٢)

إن الحسن بن علي على كان عنده رجلان، فقال لأحدهما: إنك

<sup>(</sup>١) قال المجلسي (قدس سره): (أقول: ووجدت قد انقطع من المختصر المذكور كلمات فوجدتها في رواية ابن عباس الجوهري)....

 <sup>(</sup>۲) بحار الأنوار: ج٤٦ ص٣٣٠ ح١٠ عن الخرايج، عن عبد الغفار الجازي (وفي المصدر: عبد الغفار الحارثي) عن أبي عبد الله هي قال.... ومثله في العوالم: ج١٦ ص٩٠ ح٦ عن الخرايج والجرايح.

حدثت البارحة فلاناً بحديث كذا وكذا، فقال الرجل: إنه ليعلم ما كان، وعجب من ذلك، فقال المنظم النعلم ما يجري في الليل والنهار، ثم قال:

إنّ الله تبارك وتعالى علّم رسوله الحرام والحلال، والتنزيل والتأويل، فعلّم رسول الله عليّاً علمه كله.

### الله يصوّر أهل البيتﷺ (١)

## نحن الأوّلون(٢)

نحن الآخرون، ونحن الأوّلون، ونحن النور، بنور الروحانيّين، ننوّر بنور الله، ونروح بروحه، فينا مسكنه، وإلينا معدنه، الآخر منا كالأول، والأول منا كالآخر.

<sup>(</sup>۱) المناقب لابن شهراَشوب: ج٤ ص٢، عن الشيرازي في كتابه باسناده عن الهذيل، عن مقاتل، عن محمد ابن الحنفية، قال الحسن بن على ﷺ...

<sup>(</sup>٢) ينابيع المعاجز للسيد البحراني: ص١٦٣ وفيه: عن مُسند فاطمة هذه المعروف بدلائل الإمامة لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري الإمامي ص١٥ بإسناده عن سفيان، عن أبيه، عن الأعمش، عن أبي بريدة، عن محمد بن حجارة، عن الحسن بن علي هذه ورواه عن الدلائل أيضاً الشيخ الحر العاملي في إثبات الهداة ج٣ ص٢٥٥ ح٨٨ هكذا: (نحن الأولون: ونحن الآخرون، ونحن الآمرون، ونحن النور ننور الروحانيين بنور الله، ونروحهم بروحه، فينا مسكنه، وإلينا معدنه، الآخر منا كالأول، والأول منا كالآخر).

## لنا العاقبة<sup>(۱)</sup>

اعتل أمير المؤمنين الله بالبصرة فخرج الحسن الله يوم الجمعة فصلى الغداة بالناس، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه الله قال (٢):

إنّ الله اختارنا لنفسه، وارتضانا لدينه، واصطفانا على خلقه، وأنزل علينا وحيه، وإنّ الله لم يبعث نبيّاً إلا اختار له نفساً (٣) ورهطاً وبيتاً (ونحن نفس محمّداً بالحقّ (٤)، لا ونحن نفس محمّداً بالحقّ (٤)، لا ينتقص من حقّنا \_ أهل البيت \_ أحد، إلا نقصه الله من حقّه (٥) مثله، من عاجل دنياه وآخرته، ولا يكون علينا دولة إلا وتكون لنا العاقبة ﴿ وَلَنَعْلَنُنّ عَلَيْنَ حَيْنِ ﴾ (٢).

# حبّنا(۲)

والله لا يحبّنا عبد أبداً، ولو كان أسيراً في الديلم، إلا نفعه حبّنا،

<sup>(</sup>١) انظر بحار الأنوار: ج٥٧ ص١١٤ ب١٩ ح٩ ط بيروت، عن (العدد القوية).

<sup>(</sup>٢) وفي مروج الذهب: ج٣ ص٧١٧ ط دار الكتاب اللبناني: (قد كان علي (رضي الله عنه وكرم الله وجهه) اعتل فأمر ابنه الحسن (رضي الله عنه) أن يصلي بالناس يوم الجمعة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال). وليس فيه الجمل الأربعة في صدر الحديث، وليس فيه أيضا: (ونحن نفس محمد ورهطه وأهل بيته).

وفي البحار: (إن الله لم يبعث نبياً إلا اختار له نفساً ورهطاً وبيتاً والذي بعث محمداً بالحق لا ينقص أحد من حقنا إلا نقصه الله من علمه...) الخ. (وليس فيه أيضاً ما نكرنا عدمه في مروج الذهب).

<sup>(</sup>٣) في مروج الذهب: (نقيباً).

<sup>(</sup>٤) في مروج الذهب: (بالحق نبياً).

<sup>(</sup>۵) في مروج الذهب: (من عمله مثله).

<sup>(</sup>٦) سورة ص، الآية: ٨٨.

<sup>(</sup>٧) رجال الكشي: ص١١١ سفيان بن ليلى الهمداني ح١٧٨. وانظر أيضا بحار الأنوار: ج٤٤ ص٢٤ ح٧ عن الكشى، والاختصاص ص٨٣٠.

كلمة الإمام الحسن عليه ......

وإنّ حبّنا ليساقط الذنوب من بني آدم، كما يساقط الريح الورق من الشجر.

## نحن الأبرار(١)

كلّ ما في كتاب الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ﴾ (٢) فوالله ما أراد به إلا عليّ بن أبي طالبٍ وفاطمة وأنا والحسين ، لأنّا نحن أبرار بآبائنا وأمهاتنا، وقلوبنا علت بالطاعات والبرّ، وتبرّأت من الدنيا وحبّها، وأطعنا الله في جميع فرائضه، وآمنًا بوحدانيته، وصدّقنا برسوله.

#### الأئمّة منّا(٣)

يا معاوية قد سمعت ما قلت وما قال ابن عباس. العجب منك يا معاوية ومن قلة حيائك، ومن جرأتك على الله حين قلت: قد قتل الله طاغيتكم ورد الأمر إلى معدنه، فأنت يا معاوية معدن الخلافة دوننا؟! كلا(٤)، ما أنت أهله، ولكني أقول لتسمعه بنو أبي: هؤلاء حولي.

إنّ الناس قد اجتمعوا على أمورٍ كثيرة، ليس بينهم اختلاف فيها، ولا تنازع ولا فرقة: على شهادة أن لا إلىه إلا الله، وأن محمّداً رسول الله وعبده، والصلوات الخمس، والزكاة المفروضة، وصوم شهر رمضان،

<sup>(</sup>۱) المناقب لابن شهرآشوب: ج٤ ص١، عن الشيرازي في كتابه بالاسناد عن مقاتل، عن محمد ابن الحنفية، عن الحسن بن علي ﷺ... وبحار الأنوار: ج٢٤ ص٣ ح٩ عن المناقب.

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان، الآية: ٥، سورة الانفطار، الآية: ١٣، سورة المطففين، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ج٤٤ ص١٠٠ ـ ١٠١ ح٩، وعوالم العلوم: ج١٦ ص٢٤٦ ح١، كلاهما عن الاحتجاج: ص١٤٧ ـ ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) في البحار والعوالم عن الاحتجاج: (ويل لك يا معاوية وللثلاثة الذين قبلك أجلسوك هذا المجلس وسنوا لك هذه السنة، لأقولن كلاماً ما أنت أهله ولكني أقول ليسمعه بنو أبي هؤلاء حولي).

وحجّ البيت، ثم أشباء كثيرة من طاعة الله، التي لا تحصى ولا يعدّها إلا الله، واجتمعوا على تحريم الزنى، والسرقة، والكذب، والقطيعة، والخيانة، وأشياء كثيرة من معاصي الله لا تحصى ولا يعدّها إلا الله.

واختلفوا في سنن اقتتلوا فيها، وصاروا فرقاً يلعن بعضهم بعضاً، وهي الولاية، ويبرأ بعضهم من بعض، ويقتل بعضهم بعضاً، أيهم أحق وأولى بها، إلا فرقة تتبع كتاب الله، وسنة نبيه على فمن أخذ بما عليه أهل القبلة الذي ليس فيه اختلاف، ورد علم ما اختلفوا فيه إلى الله، سلم ونجا به من النار، ودخل الجنة، ومن وققه الله ومن عليه واحتج عليه، بأن نور قلبه بمعرفة ولاة الأمر من أئمتهم ومعدن العلم أين هو، فهو عند الله سعيد، ولله وليّ، وقد قال رسول الله على «رحم الله امرءاً علم حقاً فقال فغنم، أو سكت فسلم».

وزعم قوم أنهم أولى بذلك منّا، حتّى أنت يابن هند تدّعي ذلك، وتزعم: أنّ عمر أرسل إلى أبي: إني أريد أن أكتب القرآن في مصحفٍ فابعث إليّ بما كتبت من القرآن، فأتاه فقال: تضرب والله عنقي قبل أن يصل إليك، قال: ولم؟ قال: لأنّ الله تعالى قال: ﴿وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ﴾(١)

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٧.

قال: إياي عنى ولم يعنك ولا أصحابك، فغضب عمر.

ثم قال: إن ابن أبي طالب يحسب أن أحداً ليس عنده علم غيره، من كان يقرأ من القرآن شيئاً فليأتني، فإذا جاء رجل فقرأ شيئاً معه فيه آخر (١) كتبه وإلّا لم يكتبه؛ ثم قالوا: قد ضاع منه قرآن كثير، بل كذبوا والله، بل هو مجموع محفوظ عند أهله (٢).

ثم أمر عمر قضاته (٣):

أجهدوا آراءكم واقضوا بما ترون أنّه الحقّ، فلا يزال هو وبعض ولاته قد وقعوا في عظيمةٍ، فيخرجهم منها أبي، ليحتجّ عليهم بها، فتجتمع القضاة عند خليفتهم، وقد حكموا في شيء واحد بقضايا مختلفة، فأجازها لهم، لأنّ الله لم يؤته الحكمة وفصل الخطاب، وزعم كلّ صنفٍ من مخالفينا من أهل هذه القبلة: أنّه معدن الخلافة والعلم دوننا، فنستعين بالله على من ظلمنا، وجحدنا حقّنا، وركب رقابنا، وسنّ للناس علينا ما يحتجّ به مثلك، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

إنما الناس ثلاثة:

مؤمن يعرف حقّنا ويسلّم لنا ويأتمّ بنا، فذلك ناج محب للـه ولي.

وناصب لنا العداوة يتبرّأ منّا ويلعننا ويستحلّ دماءنا ويجحد حقّنا ويدين الله بالبراءة منا، فهذا كافر مشرك فاسق، وإنما كفر وأشرك من

<sup>(</sup>١) يعنى فقرأ شيئاً معه يوافقه فيه آخر.

<sup>(</sup>٢) يعني ضاع من تفسير القرآن وتأويله شيء كثير، وإلا فالقرآن لم يزد فيه ولم ينقص منه حرف، بل كان مجموعاً في عهد رسول الله ويأمر وإشراف منه الله المناه المناه الكيفية التي هي موجودة الآن بين يدي جميع المسلمين.

<sup>(</sup>٣) في البحار والعوالم: (قضاته وولاته).

حيث لا يعلم، كما سبّوا الله عدواً بغير علم (١) كذلك يشرك بالله بغير علم.

ورجل آخذ بما لا يختلف فيه، وردّ علم ما أشكل عليه إلى الله مع ولايتنا، ولايأتمّ بنا، ولا يعادينا، ولا يعرف حقّنا، فنحن نرجو أن يغفر الله له، ويدخله الجنّة، فهذا مسلم ضعيف.

### أنا الحسن بن علي<sup>(٢)</sup>

خطب الحسن بن علي النِّي الناس حين قتل عليّ الله فقال:

قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون بعلم، ولا يدركه الآخرون، ما ترك على ظهر الأرض صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم فضلت من عطائه، أراد أن يبتاع بها خادماً لأهله.

ثم قال: أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا الحسن ابن علي، وأنا ابن البشير النذير الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير، أنا من أهل البيت الذي ينزل فيه جبرئيل ويصعد، وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً (٣).

<sup>(</sup>١) مأخوذ من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّوا اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلَّمِ ﴾ [الأنعام: ١٠٨] يعني فكما سب المشركون الله عدواً بغير علم، يشرك هؤلاء بالله من غير علم.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ج٢٥ ص٢١٤ عن كنز الفوائد، عن عمر بن علي على قال ....

<sup>(</sup>٣) ورواه المجلسي أيضاً في بحار الأنوار: ج٣٦ ص٣٦١ عن أبي مخنف وفيه: وأنا من أهل بيت الذي افترض الله مودتهم على كل مسلم، فقال تبارك وتعالى: ﴿فُل لاَ اَسْتُلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَةَ فِي الْقُرْفِيِّ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةٌ نَزِدْ لَهُ فِهَا﴾ [الشورى: ٢٢] فاقتراف الحسنة مودتنا أهل الدت.

## نحن أحد الثقلين(١)

نحن حزب الله الغالبون، وعترة رسول الله الأقربون، وأهل بيته الطيبون، وأحد الثقلين اللذين خلفهما رسول الله في أمّته، وتالي كتاب الله الذي فيه تفصيل كل شيء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

فالمعوّل علينا في تفسيره، لا نتظنّى تأويله بل نتيقّن حقائقه، فأطيعونا فإطاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة الله والرسول عليه مقرونةً.

قال الله عزّ وجلّ :

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُرٌ فَإِن نَنزَعْلُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ (``)، ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُولِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمٌّ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ, مِنْهُمٌّ ﴾ (''').

وأحذّركم الإصغاء لهتاف الشيطان، فإنّه لكم عدوّ مبين، فتكونوا أولياءه الذين قال لهم:

﴿ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْمَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّى جَارٌ لَكُمْ فَلَمَا تَرَآءَتِ الْفَتَتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِىٓ، مِنكُمْ إِنِّيٓ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ (١٠).

فتلقون إلى الرماح وزراً، وللسيوف جزراً، وللعمد حطماً، وللسهام

<sup>(</sup>۱) الأمالي للطوسي: ص۱۳۱ في الجزء الخامس، وعنه المجلسي(قدس سره) في بحار الأنوار: ج٤٦ ص٣٤٠، وأخرجه أيضاً المفيد في أماليه: ص٣٤٨ \_ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٨٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال، الآية: ٤٨.

غرضاً (١)، ثم ﴿لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنُهُا لَرْ تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيرًا ﴾ (٢).

## اتقوا الله في أهل بيت نبيكم<sup>(٣)</sup>

إن الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر خرجوا بحشمهم وأثقالهم حتى أتوا الكوفة، فلما قدمها الحسن عليه وبرأ من جراحته خرج إلى مسجد الكوفة، فقال:

يا أهل الكوفة: اتقوا الله في جيرانكم وضيفانكم، وفي أهل بيت نبيّكم عليه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً.

## اعقلوا عن ربكم (٤)

روي أنه طعن أقوامٌ من أهل الكوفة في الحسن بن علي على فقالوا: إنه عي ٌ لا يقوم بحجةٍ، فبلغ ذلك أمير المؤمنين على فدعا الحسن فقال:

<sup>(</sup>١) وقال العلامة المجلسي في (بيانه) في ترجمة بعض الألفاظ في الخطبة: الوِزْر بالكسر الإثم والثقل... والأظهر أنه الوَزَر بالتحريك، أي تكونون معاقل للرماح تأوي إليكم.

وجزر السباع: اللحم الذي تأكله، يقال: تركوهم جَزَراً (بالتحريك) إذا قتلوهم. والحطم: الكسر، أو خاص باليابس.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأمم والملوك: ج٤ ص١٢٦، لمحمد بن جرير الطبري المتوفى (٣٠٠هـ) في حوادث سنة (٤١) حدّث عن زياد البكّائي (وهو زياد بن عبد الله بن الطفيل العامري أبو محمد الكوفي، ترجمه ابن حجر في (التقريب): ج١ ص٣٢١ رقم ٢٠٩١ وقال: صدوق ثبت في المغازي، مات سنة (١٨٣هـ)، عن عوّانة (وهو عوانة بن الحكم الأخباري البصري المتوفى ١٥٨هـ) قال....

<sup>(</sup>٤) عوالم العلوم والمعارف: ج١٦ ص١٦٩ وبحار الأنوار: ج٢٦ ص٣٥٨، عن العدد القوية: ص٣٢.

يابن رسول الله إن أهل الكوفة قد قالوا فيك مقالةً أكرهها، فأخبر الناس، فقال: يا أمير المؤمنين لا أستطيع الكلام وأنا أنظر إليك، فقال أمير المؤمنين النهية: إني متخلّف عنك، فناد أن الصلاة جامعة، فاجتمع المسلمون، فصعد المنبر، فخطب خطبةً بليغةً وجيزة، فضج المسلمون بالبكاء، ثم قال:

أيها الناس! اعقلوا عن ربكم: ﴿إِنَّ اللهَ ﴾ عزّ وجلّ ﴿ وَ الْمُعَلَّفَ مَادَمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ثُرِيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ ۖ وَٱللهُ سَمِيعً عَلِيمُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

فنحن الذرية من آدم، والأسرة من نوح، والصفوة من إبراهيم، والسلالة من إسماعيل، وآل من محمد

نحن فيكم كالسماء المرفوعة، والأرض المدحوّة، والشمس الضاحية، وكالشجرة الزيتونة، لا شرقيةٍ ولا غربيةٍ، التي بورك زيتها.

النبيّ أصلها، وعليّ فرعها، ونحن والله ثمرة تلك الشجرة، من تعلّق بغصن من أغصانها نجا، ومن تخلّف عنها فإلى النار هوى.

فقام أمير المؤمنين على من أقصى الناس، يسحب رداءه من خلفه، حتى علا المنبر مع الحسن على ، فقبّل بين عينيه، ثم قال: يابن رسول الله أثبت على القوم حجتك وأوجبت عليهم طاعتك، فويل لمن خالفك.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآيتان: ٣٣ \_ ٣٤.

## من ڪان يباهي<sup>(۱)</sup>

من كان يباء (٢) بجدِّ فإنَّ جدي الرسول عَلَيْ ، أو كان يباء بأمَّ فإنَّ أمي البتول عَلَيْ ، أو كان يباء بزوِّرٍ فزائرنا جبرئيل.

### لو دعوت الله تعالى<sup>(٣)</sup>

لو دعوت الله تعالى لجعل العراق شاماً، والشام عراقاً، وجعل المرأة رجلاً، والرجل امرأةً.

### ما وراء الأرض<sup>(٤)</sup>

إن لله مدينتين إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب، عليهما سور من حديد، وعلى كل واحدة منهما ألف ألف مصراع، وفيها ألف ألف لغة (٥٠)، يتكلم كلّ لغة بخلاف صاحبه، وأنا أعرف جميع اللغات، وما

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ج٤٣ ص٣٥٢، والعوالم: ج١٦ ص١٢٣ عن الحاكم في الأمالي.

<sup>(</sup>٢) (يباء) في النسخ من المصادر، ولعله من الباء أصله (البأو) بمعنى الكبر والفخر، وهمزته مقلوبة من الواو. وفي البحار والعوالم: يمكن أن يكون بالنون أي يناء من النوء بمعنى العطاء، أو من المناوأة بمعنى المفاخرة.

<sup>(</sup>٣) المناقب لابن شهراًشوب: ج٤ ص١٢ عن الفتال النيسابوري في مونس الحزين، وعنه بحاد الأنواد: ج٣٤ ص٧٧، وعوالم العلوم: ج٦٦ ص٨٧.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ج١ ص٢٦٦ ح٥، محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن أبن أبي عمير، عن رجاله، عن أبي عبد الله ﷺ قال: إن الحسن (بن على ﷺ) قال:...

<sup>(</sup>٥) في المصدر: (وفيها سبعون ألف ألف لغة).

كلمة الإمام الحسن عليه الله المستعلق المستعلم المستعلق المستعلم المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم ال

فيهما وما بينهما، وما عليهما حجّة غيري وغير الحسين أخي (١).

## قَّ عرَّة<sup>(٢)</sup>

وقيل له: فيك عظمة. فقال السِّيلا:

بل فيّ عزّة، قال الله ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) ورواه أيضا محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات: ص٣٣٩، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير (عن رجاله) عن أبي عبد الله الله يرفع الحديث إلى الحسن بن علي (صلوات الله عليه وعلى آبائه) أنه قال: (إن لله مدينتين إحداهما بالمشرق والأخرى بالمفرب، عليهما سوران من حديد) ونكر الحديث.

ورواه الشيخ المفيد(قدس سره) في كتاب الاختصاص: ص ٢٩١، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله هي قال: قال الحسن بن علي هي (إن لله مدينتين: إحداهما بالمشرق، والأخرى بالمغرب، عليهما سور من حديد، وعلى كل مدينة ألف ألف أب باب مصراعين من ذهب وفيها سبعون ألف ألف لغة، يتكلم كل لغة بخلاف لغة صاحبتها، وأنا أعرف جميع اللغات وما فيهما وما بينهما، وما عليهما حجة غيري وغير أخى الحسين).

وعنه بحار الأنوار: ج٢٦ ص ١٠٤، ثم قال المجلسي ﷺ في بيانه: أما كونهم ﷺ عالمين باللغات فالأخبار فيه قريبة من حد التواتر وبانضمام الأخبار العامة لا يبقى فيه مجال شك، وأما علمهم بالصناعات فعمومات الأخبار المستفيضة دالة عليه، حيث ورد فيها أن الحجة ﷺ لا يكون جاهلاً في شيء يقول: لا أدري، مع ما ورد أن عندهم علم ما كان وما يكون، وأن علوم جميع الأنبياء وصل إليهم، مع أن أكثر الصناعات منسوبة إلى الأنبياء ﷺ، وقد فسر تعليم الأسماء لآدم ﷺ بما يشمل جميع الصناعات. وبالجملة لا ينبغي للمتتبع الشك في ذلك أيضاً، وأما حكم العقل بلزوم الأمرين ففيه توقف وإن كان القول به غير مستبعد.

<sup>(</sup>۲) كشف الغمة: ج١ ص٥٧٥، أعلام الدين: ص٢٩٧، بحار الأنوار: ج٣٣ ص٣٣٨ ب١٦ ح٢١، تحف العقول: ص١٦٩، عوالم العلوم: ج١٦ ص١٣٥ ح٣ عن المناقب لابن شهراً شوب: ج٤ ص١٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة المنافقون، الآية: ٨.

٣٦ ...... (ولائيات) موسوعة الكلمة \_ ج٧/للشيرازي

## الشيعي والمحب(١)

قال لـه رجل: يا بن رسول الله إني من شيعتكم! فقال ﷺ:

يا عبد الله إن كنت لنا في أوامرنا وزواجرنا مطيعاً فقد صدقت، وإن كنت بخلاف ذلك فلا تزد في ذنوبك بدعواك مرتبة شريفة لست من أهلها، لا تقل: أنا من شيعتكم، ولكن قل: أنا من مواليكم ومحبيكم ومعادي أعدائكم، وأنت في خير وإلى خير.

### يتيم آل محمد ﷺ (۲)

فضل كافل يتيم آل محمد المنقطع عن مواليه، الناشب<sup>(۳)</sup> في رتبة<sup>(٤)</sup> الجهل، يخرجه من جهله، ويوضح له ما اشتبه عليه، على فضل كافل يتيم يطعمه ويسقيه كفضل الشمس على السهى<sup>(٥)</sup>.

#### أنا الخلف<sup>(٦)</sup>

أنا الخلف من رسول الله ﷺ؛ وأبي أمير المؤمنين ﷺ الخليفة.

 <sup>(</sup>۱) تنبیه الخواطر ونزهة النواظر: ج۲ ص۱۰۱، وبحار الأنوار: ج۲۰ ص۱۰۱ عن تفسیر الإمام الحسن العسكریﷺ: ص۸۳۸ ح۱۰۳.

<sup>(</sup>۲) تفسير الإمام الحسن العسكري ﴿ تص ٣٤١ ح ٢١٧، وعنه وعن الاحتجاج بحار الأنوار: ج٢ ص٣ ح٤. بالإسناد إلى أبي محمد العسكري ﴿ قال: قال الحسن بن علي ﴿ على الشيء: علق فيه. (٣) قال الجوهرى: نَشِب الشيء في الشيء: علق فيه.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: (في تَيْه الجهل) والتيه بفتح التاء: هي الأرض الواسعة التي يضيع فيها المدء.

<sup>(</sup>٥) السُّهي، بضم السين المهملة: كوكب خفي من بنات النعش الصغرى.

<sup>(</sup>٦) مستدرك الوسائل: ج٩ ص٢٧٠ ب١٧٠

# عبادات

### الصلاة<sup>(۱)</sup>

يا ابن آدم، من مثلك؟ وقد خلَّى ربَّك بينه وبينك؟

متى شئت أن تدخل إليه، توضأت وقمت بين يديه، ولم يجعل بينك وبينه حجاباً ولا بوّاباً، تشكو إليه همومك وفاقتك، وتطلب منه حوائجك، وتستعينه على أمورك.

### أهل المسجد(٢)

أهل المسجد زوّار الله، وحقّ على المزور التحفة لزائره.

### الاختلاف إلى المساجد (٣)

عن عمير بن مأمون قال: سمعت الحسن بن على الله يقول:

<sup>(</sup>١) إرشاد القلوب: ج١ ص٩٥١ ط دار الأسوة.

<sup>(</sup>٢) إرشاد القلوب: ج١ ص٥٩ ط دار الأسوة.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل: ج٣ ص ٣٥٩ ح ٣٧٧٨: الصدوق في الخصال، عن إبراهيم بن محمد بن حمزة، عن الحسين بن عبد الله، عن موسى بن مروان، عن مروان بن معاوية، عن سعد ابن طريف...

ورواه المعجم للطبراني: ج٣ ص٨٨ رقم ٧٧٥ باختلاف يسير، ورواه بحار الانوار: ج٥٧ ص٨٨ ح٤ عن تحف العقول: ص١٦٩ بهذه الألفاظ: (من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب إحدى ثمانٍ: آية محكمة، وأخاً مستفاداً، وعلماً مستطرفاً، ورحمةً منتظرةً، وكلمةً تدله على الهدى أو تردّه عن ردى، وترك الننوب حياءً أو خشيةً).

سمعت جدي رسول الله على يقول: من أدمن الاختلاف إلى المسجد أصاب أخا مستفاداً في الله عزّ وجلّ، أو علماً مستطرفاً أو كلمة تدله على الهدى أو كلمة تصرفه عن الردى، أو رحمة منتظرة، أو ترك الذنب حياءً أو خشيةً.

#### الزكاة<sup>(١)</sup>

سُئل الحسن بن على ﷺ عن بدو الزكاة، فقال:

إنَّ الله تعالى أوحى إلى آدم: أن زكِّ نفسك يا آدم!

قال: يا ربّ وما الزكاة؟

قال: صلّ عشر ركعات.

فصلّى ثم قال: ربّ هذه الزكاة عليّ وعلى الخلق؟

قال الله: هذه الزكاة عليك، وعلى ولدك بالمال من جمع من ولدك مالاً.

# الله يباهي بعباده (۲)

إن الله يباهي ملائكته بعباده يوم عرفة فيقول: عبادي جاؤوني شعثاً يتعرضون لرحمتي، فأشهدكم أني قد غفرت لمحسنهم، وشفّعت محسنهم

<sup>(</sup>۱) المناقب لابن شهرآشوب: ج٤ ص١٣، وعنه مستدرك الوسائل: ج٧ ص١١ ح١٧ في أبواب ما يجب فيه الزكاة.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق لابن عساكر: ج١٢ ص٥٢٩، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي، حدثنا الحسين بن الحسن بن علي، حدثنا محمد بن العباس، حدثنا أحمد بن معروف، حدثنا الحسين بن محمد بن القاسم، حدثنا محمد بن سعد، حدثنا مسلم بن إبراهيم، عن القاسم بن الفضل، حدثنا أبو هارون عن الحسن على ...

كلمة الإمام الحسن علي الله المسائلة الإمام الحسن علي الله الله المسائلة الله المسائلة الله المسائلة ال

في مسيئهم، وإذا كان يوم القيامة فمثل ذلك.

#### كثرة الذكر<sup>(١)</sup>

أيّها الناس: إنه من نصح لله وأخذ قوله دليلاً هدي للتي هي أقوم، ووفّقه الله للرشاد، وسدّده للحسنى، فإنّ جار الله آمن محفوظ، وعدوّه خائف مخذول، فاحترسوا من الله بكثرة الذكر، واخشوا الله بالتقوى، وتقرّبوا إلى الله بالطاعة، فإنه قريب مجيب.

قال الله تبارك وتعالى:

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِّ قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَاللَّهِ عَنِي فَإِنِّ قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِى وَلْيُؤْمِنُواْ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ (٢).

فاستجيبوا لله وآمنوا به، فإنه لا ينبغي لمن عرف عظمة الله أن يتعاظم، فإن رفعة الذين يعلمون عظمة الله أن يتواضعوا، وعز الذين يعرفون الله أن يتذللوا له، وسلامة الذين يعلمون ما قدرة الله أن يستسلموا له، ولا ينكروا أنفسهم بعد المعرفة، ولا يضلوا بعد الهدى (٣).

واعلموا علماً يقيناً:

أنكم لن تعرفوا التقى، حتى تعرفوا صفة الـهدى (٤)، ولن تمسكوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه، ولن تتلوا الكتاب حق تلاوته حتى

<sup>(</sup>۱) تحف العقول: ص۲۲۷، عنه بحار الأنوار: ج۷۰ ص۱۰۰ ـ ۱۰۰ ب۱۹ مواعظ الحسن بن على ﷺ...

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ: (ولا ينكرن أنفسهم بعد المعرفة ولا يضلن بعد الهدى).

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ: (حتى تعرفوا بصبغة الهدى).

تعرفوا الذي حرّفه، فإذا عرفتم ذلك عرفتم البدع والتكلّف، ورأيتم الفرية على الله والتحريف، ورأيتم كيف يهوي من يهوي، ولا يجهلنّكم الذين لا يعلمون، والتمسوا ذلك عند أهله، فإنهم خاصة نور يستضاء بهم، وأئمة يقتدى بهم، بهم عيش العلم وموت الجهل، وهم الذين أخبركم حلمهم عن جهلهم (1)، وحكم منطقهم عن صمتهم، وظاهرهم عن باطنهم، لا يخالفون الحقّ ولا يختلفون فيه، وقد خلت لهم من الله سنّة (7)، ومضى فيهم من الله حكم، إن في ذلك لذكرى للذاكرين، واعقلوه اذا سمعتموه، عقل رعاية، ولا تعقلوه عقل رواية، فإنّ رواة الكتاب كثير، ورعاته قليل، والله المستعان (7).

#### بين يدي الله سبحانه<sup>(٤)</sup>

كان الحسن بن علي ﷺ إذا توضأ تغيّر لونه وارتعدت فرائصه، فقيل له في ذلك؟

فقال:

حقّ على كلّ من وقف بين يدي ربّ العرش: أن يصفر لونه وترتعد مفاصله.

<sup>(</sup>۱) كذا، ولعل الضمير في (جهلهم) راجع إلى المخالفين كما يظهر من السياق، والمعنى أخبركم حلمهم عن جهل مخالفيهم، أو عن عدم جهلهم، أو أنه تصحيف (جهدهم). وفي الروضة (هم عيش العلم وموت الجهل، يخبركم حكمهم عن علمهم وظاهرهم عن باطنهم..الغ).

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ (من الله سبقة).

<sup>(</sup>٣) التحف: ص٣٣٣، وعنه بحار الأنوار: ج٧٨ ص١٠٥.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ج٧٨ ص٣٤٦ ح٣٠ وج٣٤ ص٣٣٩ ح١٣، عن المناقب لابن شهراَشوب: ج٤ ص١٤ وأخرجه النوري (قدس سره) في مستدرك الوسائل: ج١ ص٣٥٤ عن فلاح السائل للسيد علي بن طاوس عن كتاب اللؤلؤيّات قال:...

# مواعظ

# جوامع الموعظة<sup>(۱)</sup>

يابن آدم: عفّ عن محارم الله تكن عابداً، وارض بما قسم الله سبحانه تكن غنيّاً، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلماً، وصاحب الناس بمثل ما تحبّ أن يصاحبوك به تكن عادلاً. إنه كان بين يديكم أقوام يجمعون كثيراً، ويبنون مشيداً، ويأملون بعيداً، أصبح جمعهم بوراً، وعملهم غروراً، ومساكنهم قبوراً.

يابن آدم: إنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمّك، فخذ مما في يديك لما بين يديك، فإنّ المؤمن يتزود والكافر يتمتّع.

وكان ﷺ يتلو بعد هذه الموعظة:

﴿ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَىٰ ﴿ (٢).

# التقوى<sup>(۳)</sup>

اعلموا أن الله لم يخلقكم عبثاً، وليس بتارككم سدى، كتب آجالكم، وقسّم بينكم معائشكم، ليعرف كل ذي لبٍ منزلته، وانّ ما قدّر

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ج٧٥ ص١١٣ب١، كشف الغمة: ج١ ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) تحف العقول: ص٢٣٢، ومنه بحار الأنوار: ج٧٥ ص١١٠.

له أصابّه، وما صرف عنه فلن يصيبه، قد كفاكم مؤونة الدنيا، وفرّغكم لعبادته، وحثّكم على الشكر، وافترض عليكم الذكر، وأوصاكم بالتقوى، وجعل التقوى منتهى رضاه، والتقوى باب كلّ توبة، ورأس كلّ حكمة، وشرف كلّ عمل، بالتقوى فاز من فاز من المتقين، قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴾ (١)، وقال: ﴿وَيُنَجِى اللّهُ ٱلّذِينَ اتَّقَوّا بِمَفَازَتِهِمْ لاَ يَمَسُهُمُ السُّوّةُ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴾ (٢) فاتقوّا الله عباد الله، واعلموا: أنّه من يتق الله يجعل له مخرجاً من الفتن، ويسدده في أمره، ويهيئ له رشده، ويفلجه بحجته، ويبيض وجهه، ويعطه رغبته مع الذين أنعم الله عليهم من النبين والصديقين، والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.

## المتقون(٣)

لقد أصبحت أقوام (٤) كأنهم ينظرون إلى الجنة ونعيمها، والنار وحميمها، يحسبهم الجاهل مرضى وما بهم من مرض، أو قد خولطوا وإنما خالطهم أمر عظيم، خوف الله ومهابته في قلوبهم كانوا يقولون: ليس لنا في الدنيا من حاجة وليس لها خلقنا ولا بالسعي لها أمرنا، أنفقوا أموالهم وبذلوا دماءهم واشتروا بذلك رضى خالقهم، علموا أن الله اشترى منهم أموالهم وأنفسهم بالجنة فباعوه، وربحت تجارتهم وعظمت سعادتهم، وأفلحوا وأنجحوا، فاقتفوا آثارهم رحمكم الله، واقتدوا بهم، فإنّ الله تعالى وصف لنبيّه عليه صفة آبائه إبراهيم وإسماعيل وذريتهما وقال:

<sup>(</sup>١) سورة النبأ، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية: ٦١.

<sup>(</sup>٣) إرشاد القلوب: ج١ ص٧٦.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع بدار الأسوة المحقق بتحقيق الميلاني: وقال الحسنﷺ: لقد أصحبت أقواماً.

# ﴿ فَبِهُ دَنُّهُ مُ أَقْتَدِةً ﴾ (١).

واعلموا عباد الله أنكم مأخوذون بالإقتداء بهم والاتباع لهم، فجدوا واجتهدوا، واحذروا أن تكونوا أعواناً للظالم، فإنّ رسول الله واحتهدوا، واحذروا أن تكونوا أعواناً للظالم، فإنّ رسول الله هذه قال: من مشى مع ظالم ليعينه على ظلمه فقد خرج من ربقة الإسلام، ومن حالت شفاعته دون حدٍ من حدودٍ الله فقد حاد الله ورسوله، ومن أعان ظالماً ليبطل حقاً لمسلم فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله، ومن دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله، ومن ظلم بحضرته مؤمن أو اغتيب وكان قادراً على نصره ولم ينصره فقد باء بغضب من الله ومن رسوله، ومن نصره فقد استوجب الجنة من الله تعالى، وإن الله تعالى أوحى إلى داود الله على الفلان الجبار: إني لم أبعثك لتجمع الدنيا على الدنيا ولكن لترد عني دعوة المظلوم تنصره، فإني آليت على الدنيا على الدنيا ولكن لترد عني دعوة المظلوم تنصره، فإني آليت على نفسى أن أنصره، وانتصر له ممن ظلم بحضرته ولم ينصره.

#### أهل النار(٢)

إن الله تعالى لم يجعل الأغلال في أعناق أهل النار لأنهم أعجزوه، ولكن إذا أطفأ بهم اللهب أرسبهم في قعرها.

#### حبّ الدنيا<sup>(٣)</sup>

من أحبّ الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه، ومن ازداد حرصاً عِلى

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ٩٠.

<sup>(</sup>۲) إرشاد القلوب: ج١ ص٨٦ الباب السادس، وتنبيه الخواطر ونزهة النواظر: ج١ ص٣٠١، ومعالم الزلفي: ٣٥٨. قال الحسن ﷺ....

<sup>(</sup>٣) إرشاد القلوب: ج١ ص٥٦ ط دار الأسوة عام ١٤١٧هـ طهران، وفي النسخة المخطوطة المحفوظة في مدرسة الشهيد المطهري في طهران تحت رقم (٢٨٦٥) كما قال المحقق: الحسين بن علي ﷺ.

الدنيا، لم يزدد منها إلا بعداً، وازداد هو من الله بغضاً.

والحريص الجاهد والزاهد القانع كلاهما مستوف أكله، غير منقوصٍ من رزقه شيئاً، فعلام التهافت في النار؟ والخير كله في صبر ساعةٍ واحدةٍ، تورث راحةً طويلةً وسعادةً كثيرةً.

# دار غفلة<sup>(۱)</sup>

الناس في دار سهوٍ وغفلة، يعملون ولا يعلمون، فإذا صاروا إلى دار يقين، يعلمون ولا يعملون.

## المأكول والمعقول<sup>(٢)</sup>

عجبت لمن يفكر في مأكوله، كيف لا يفكر في معقوله، فيجنب بطنه ما يؤذيه، ويودع صدره ما يرديه.

# تعزية(٣)

عزى (الحسن بن على ﷺ) رجلا فقال:

إن كانت هذه المصيبة أحدثت لك موعظةً، وكسّبتك أجراً، وإلا فمصيبتك في نفسك أعظم من مصيبتك في ميتك.

## الإجمال في الطلب(٤)

لا تجاهد الطلب جهاد الغالب، ولا تتكل على القدر اتكال

<sup>(</sup>١) الاثنا عشرية: ص٣٧.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ج١ ص٢١٨ عن دعوات الرواندي.

<sup>(</sup>٣) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: ج٢ ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ج٧٨ ص١٠٦ عن تحف العقول: ص٣٣٣.

المستسلم، فإن ابتغاء الفضل من السنة، والإجمال في الطلب من العفة، وليست العفة بدافعة رزقاً، ولا الحرص بجالب فضلاً، فإنّ الرزق مقسوم، واستعمال الحرص استعمال المآثم.

#### الدعاء المستجاب(١)

لقي الحسن بن علي ﷺ عبد الله بن جعفر فقال:

يا عبد الله كيف يكون المؤمن مؤمناً وهو يسخط قسمه، ويحقّر منزلته، والحاكم عليه الله؟ وأنا الضامن لمن لم يهجس في قلبه إلا الرضا أن يدعو الله فيستجاب لـه.

<sup>(</sup>١) الكافي: ج٢ ص٢٦ ح١١ باب الرضا بالقضاء: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن علي بن أسباط، عمن نكره، عن أبي عبد الله هاله الله وبحار الأنوار: ج٣٤ ص٢٥١ ح٢٠، ومراة العقول: ج٨ ص١٤ وفيه في شرح كلماته: و(كيف) للإنكار (مؤمناً) أي كاملاً في الإيمان مستحقاً لهذا الاسم (وهو) الواو للحال (يسخط قسمه) القسم بالكسر وهو النصيب، أو بالفتح مصدر قسمه كضربه، أو بكسر القاف وفتح السين جمع قسمة بالكسر مصدراً أيضاً، وعلى الأول الضمير البارز راجع إلى المؤمن، وعلى الأخيرين إما راجع إليه أيضاً بالإضافة إلى المفعول أو إلى الله (ويحقر منزلته) الضمير راجع إلى المؤمن أيضاً، أي يحقر منزلته التي أعطاء الله إياها بين الناس في المال والعزة وغيرهما، وقيل: أي منزلته عند الله، لأنه تعالى جعل ذلك قسماً له لرفع منزلته فتحقير القسم السبب لها تحقير لها، وما نكرنا أظهر، ويمكن إرجاعه إلى القسم أو إلى الله بالإضافة إلى الفاعل (والحاكم عليه الله) الواو ويمكن إرجاعه إلى المؤمن أو للقسم، وقيل: والحاكم عطف على منزلته، والله بدل عن الحاكم أي ويحقر الحاكم عليه وهو الله لأن تحقير حكم الحاكم تحقير له، ولا يخفى بعده.

وفي القاموس: هجس الشيء في صدره يهجس: خطر بباله، أو هو أن يحدّث نفسه في صدره مثل الوسواس، ويدلّ على أن الرضا بالقضاء موجب لاستجابة الدعاء.

# الموت يطلبك<sup>(١)</sup>

دخل جنادة بن أبي أمية على الإمام على بعدما سم، ويئس من شفائه أهله، فقال له الإمام:

يا جنادة! استعدّ لسفرك، وحصّل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنّك تطلب الدنيا والموت يطلبك، ولا تحمل همّ يومك الذي لم يأت على يومك الذي أنت فيه، واعلم أنك لا تكسب من المال شيئاً فوق قوتك إلا كنت فيه خازناً لغيرك.

واعلم: أنّ الدنيا في حلالها حساب، وفي حرامها عقاب، وفي الشبهات عتاب، فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة خذ منها ما يكفيك، فإن كان حلالاً كنت قد زهدت فيه، وإن كان حراماً لم يكن فيه وزر، فأخذت منه كما أخذت من الميتة، وإن كان العقاب فالعقاب يسير.

واعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنَّك تموت غداً.

وإذا أردت عزّاً بلا عشيرة، وهيبةً بلا سلطان، فاخرج من ذل معصية الله إلى عزّ طاعة الله عزّ وجلّ.

وإذا نازعتك إلى صحبة الرجال حاجة، فاصحب من إذا صحبته زانك، وإذا أخذت منه صانك (٢)، وإذا أردت منه معونة أعانك، وإن قلت صدق قولك، وإن صلت شد صولتك، وإن مددت يدك بفضل مدّها، وإن بدت منك ثلمة سدّها، وإن رأى منك حسنة عدّها، وإن سألته أعطاك، وإن سكت عنه ابتدأك، وإن نزلت بك إحدى الملمات واساك،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ج٤ ص١٣٨ \_ ١٣٩، أعيان الشيعة: ج٤ ص٥٨:...

<sup>(</sup>٢) في البحار: (وإذا خدمته صانك).

من لا تأتيك منه البوائق، ولا تختلف عليك منه الطرائق، ولايخذلك عند الحقائق، وإن تنازعتما منقسما آثرك.

#### الموت<sup>(۱)</sup>

سئل الحسن بن علي بن أبي طالب ﷺ: ما الموت الذي جهلوه؟ قال:

أعظم سرور يرد على المؤمنين إذا نقلوا عن دار النكد إلى نعيم الأبد، وأعظم ثبور يرد على الكافرين إذا نقلوا عن جنتهم إلى نارٍ لا تبيد ولا تنفد.

# هول المطّلع<sup>(۲)</sup>

لما حضرت الحسن (بن عليّ بن أبي طالب) الوفاة بكى، فقيل له: يابن رسول الله الذي أنت به، وقد قال قلي فيك ما قال، وقد حججت عشرين حجةً ماشياً، وقد قاسمت ربّك مالك ثلاث مرّات حتى النعل بالنعل؟ فقال:

إنما أبكي لخصلتين: لـهول المطّلع، وفراق الأحبّة.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ج٦ ص١٥٤ عن معانى الأخبار: ص٢٨٨ ح٣.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ج١ ص٢٦١ باب مولد الحسن بن علي صلوات الله عليهما ح١. محمد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن السويد، عن عبد الله بن سنان، عمن سمع أبا جعفر ﷺ يقول:...

وبحار الأنوار: ج٤٤ ص٥٥٠، والوافي للفيض الكاشاني: ج٢ ص١٧٤.

# أخلات

# أخٌ كريم(١)

خطب الناس الحسن بن علي ﷺ فقال:

إني أخبركم عن أخ كان من أعظم الناس في عيني، وكان عظيم<sup>(٢)</sup> ما عظّمَه في عيني صغر الدّنيا في عينه.

كان خارجاً عن سلطان بطنه، فلا يشتهي ما لا يجد، ولا يكثر إذا وجد.

وكان خارجاً عن سلطان فرجه، فلا يستخفّ لـه عقلـه ولا رأيه.

وكان خارجاً عن سلطان جهله (٣)، فلا يمدّ يداً إلا على ثقةِ المنفعة، ولا يخطو خطوةً إلا لحسابه.

<sup>(</sup>١) الكافي: ج٢ ص٢٣٧ ح٢٦، عنه عن بعض أصحابه من العراقيين رفعه قال ...

وأيضًا في البداية والنهاية: ج م ص ٣٩ وتاريخ الإمام الحسن هم تاريخ دمشق: ص ١٦٠ ـ ١٦١، ونهج البلاغة، باب المختار من حكم أمير المؤمنين هم: ٢٨٩، ولا يخفى كونه في نهج البلاغة يدل على أن الكلام صادر من أمير المؤمنين هم ومن الممكن أن الإمام المجتبى نقله عن والده (صلوات الله عليهما).

<sup>(</sup>٢) في تاريخ دمشق: (وكان رأس ما عظمه في عيني).

<sup>(</sup>٣) في الكافي: (وكان خارجاً من سلطان الجهالة فلا يمد يده إلا على ثقة لمنفعة).

كلمة الإمام الحسن ﷺ ............. 89

وكان لا يسخط ولا يتبرم.

كان إذا اجتمع بالعلماء يكون على أن يسمع أحرص منه على أن يتكلّم، وكان إذا غلب على الكلام لا يغلب على الصمت.

(و) كان أكثر دهره صامتاً، فإذا قال بدّ القائلين (١).

وكان لا يشارك في دعوى، ولا يدخل في مراء، ولا يدلي بحجة، حتى يرى قاضياً يقول<sup>(٢)</sup> ما لا يفعل ويفعل ما لا يقول، تفضلاً وتكرماً<sup>(٣)</sup>.

- (و) كان لا يغفل عن إخوانه، ولا يستخصّ<sup>(٤)</sup> بشيء دونهم.
  - (و) كان لا يلوم أحداً فيما يقع العذر بمثله.
- (و) كان إذا ابتدأه أمران، لا يدري أيهما أقرب إلى الحقّ، نظر فيما هو أقرب إلى هواه فخالفه.

## تفسير الأخلاق الفاضلة<sup>(٥)</sup>

وجه الإمام علي على الحسن الله الحسن الله أسئلة تتعلق بأصول الأخلاق والفضائل، فأجابه الإمام الحسن الله فكان بينهما الحوار التالي:

أمير المؤمنين عليه: يا بني ما السداد؟

<sup>(</sup>١) أي غَلَب القائلين.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ دمشق: (وكان يقول ما يفعل ويفعل ما لا يقول).

<sup>(</sup>٣) لا يوجد في الكافي والنهج وتحف العقول: (تفضّلاً وتكرّماً).

<sup>(</sup>٤) في الكافي وتحف العقول: (ولا يختص).

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ج٧٥ ص١٠٢ عن تحف العقول: ص٢٢٥، وص١١٤ عن العدد القوية. وكشف الغمة: ج١ ص٦٨٥ عن أبى نعيم في الحلية.

الحسن ﷺ: يا أبت السداد دفع المنكر بالمعروف.

أمير المؤمنين عليه الشرف؟

الحسن عليه: اصطناع العشيرة وحمل الجريرة.

أمير المؤمنين ﷺ: ما المروءة؟

الحسن على: العفاف وإصلاح المرء ماله.

أمير المؤمنين عليه : ما الدنيئة؟

الحسن عليمة : النظر في اليسير ومنع الحقير.

أمير المؤمنين ﷺ: ما اللؤم؟

الحسن عليه: احتراز المرء نفسه وبذله عرسه.

أمير المؤمنين عَلِيلًا: ما السماحة؟

الحسن الله : البذل في العسر واليسر.

أمير المؤمنين ﷺ: ما الشحّ؟

الحسن ﷺ: أن ترى ما في يديك شرفاً وما أنفقته تلفاً.

أمير المؤمنين ﷺ: ما الإخاء؟

الحسن عِلَيْنَا: الوفاء في الشدة والرخاء.

أمير المؤمنين السلا: ما الجبن؟

الحسن عليه الجرأة على الصديق والنكول عن العدو.

أمير المؤمنين على الغنيمة؟

الحسن الله الرغبة في التقوى، والزهادة في الدنيا هي الغنيمة الباردة.

أمير المؤمنين ﷺ: ما الحلم؟

الحسن عليه : كظم الغيظ وملك النفس.

أمير المؤمنين ﷺ: ما الغني؟

الحسن ﷺ: رضى النفس بما قسم الله لها وإن قلّ وإنما الغنى غنى النفس.

أمير المؤمنين ﷺ: ما الفقر؟

الحسن عليه: شره النفس في كل شيء.

أمير المؤمنين عليه الله عدي المنعة؟

الحسن عليه الناس ومنازعة أعز الناس.

أمير المؤمنين ﷺ: ما الذِّلِّ؟

الحسن عينها: الفزع عند المصدوفة.

أمير المؤمنين ﷺ: ما العيِّ؟

الحسن الله : العبث باللحية وكثرة البزاق عند المخاطبة.

أمير المؤمنين عليه: ما الجرأة؟

الحسن عليه: موافقة الأقران.

أمير المؤمنين ﷺ: ما الكلفة؟

الحسن على : كلامك فيما لا يعنيك.

أمير المؤمنين ١١٤٤ ما المجد؟

الحسن ﷺ: أن تعطى في الغرم وتعفو عن الجرم.

أمير المؤمنين ﷺ: ما العقل؟

الحسن عليه : العقل حفظ كلّ ما استوعيته.

أمير المؤمنين ﷺ: ما الخرق؟

أمير المؤمنين الله السناء؟

الحسن على اتيان الجميل وترك القبيح.

أمير المؤمنين ﷺ: ما الحزم؟

الحسن عِيد: طول الأناة والرفق بالولاة.

أمير المؤمنين ﷺ: ما السفه؟

الحسن ﷺ: إتباع الدّناءة ومصاحبة الغواة.

أمير المؤمنين عليه : ما الغفلة؟

الحسن على المسجد وطاعتك المفسد.

أمير المؤمنين ﷺ: ما الحرمان؟

الحسن ﷺ: تركك حطَّك وقد عرض عليك.

أمير المؤمنين ﷺ: من السيّد؟

الحسن على الأحمق في ماله. والمتهاون في عرضه: يشتم فلا يجيب، المهتم بأمر عشيرته، هو السيد.

أمير المؤمنين ﷺ: فما الجهل؟

الحسن المنظمة : سرعة الوثوب على الفرصة ، قبل الاستمكان منها ، والامتناع عن الجواب. ونعم العون الصمت ، في مواطن كثيرة ، وإن كنت فصيحاً (١).

#### مكارم الأخلاق<sup>(٢)</sup>

قال جابر: سمعت الحسن المن يقول:

مكارم الأخلاق عشرة: صدق اللسان، وصدق البأس، وإعطاء السائل، وحسن الخلق، والمكافأة بالصنائع، وصلة الرحم، والتذميم على الجار ومعرفة الحق للصاحب، وقرى الضيف، ورأسهن الحياء.

#### فضائل(۳)

الحزم أن تنتظر فرصتك وتعاجل ما أمكنك، والمجد حمل المعازم وابتناء المكارم، والسماحة إجابة السائل وبذل النائل، والرقة طلب اليسير ومنع الحقير، والكلفة التمسك لمن لا يواتيك، والنظر بما لا يعنيك.

#### العقل(٤)

سئل الحسن بن علي الله فقيل له: ما العقل؟ فقال:

<sup>(</sup>١) ورد السؤالان الأخيران وجوابهما في معانى الأخبار: ص٤٠١.

<sup>(</sup>٢) الخصال للصدوق: ج٢ ص٤٣١ ح١١. وتاريخ اليعقوبي: ج١ ص٢٢٦ ط بيروت.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ج٥٧ ص١٠١ باب مواعظ الحسن ﷺ، عن معانى الأخبار: ص٤٠١.

<sup>(</sup>٤) معاني الأخبار: ص٢٢٨، بحار الأنوار: ج٥٧ ص٢٩٤، وج١ ص١٣٠ عن المحاسن.

التجرع للغصة، حتى ننال الفرصة، ومداهنة الأعداء.

## العقل والحلم<sup>(۱)</sup>

اعلموا أن العقل حرز، والحلم زينة، والوفاء مروءة، والعجلة سفه، والسفه ضعف، ومجالسة أهل الدنيا شين، ومخالطة أهل الفسوق ريبة، ومن استخف بإخوانه فسدت مروءته، ولا يهلك إلا المرتابون، وينجو المهتدون الذين لم يتهموا الله في آجالهم طرفة عين، ولا في أرزاقهم، فمروءتهم كاملة، وحياؤهم كامل، يصبرون حتى يأتي بهم الله برزق، ولا يبيعون شيئاً من دينهم ومروءاتهم بشيء من الدنيا، ولا يطلبون شيئاً منها بمعاصي الله، ومن عقل المرء ومروءته أن يسرع إلى قضاء حوائج إخوانه وإن لم ينزلوها به، والعقل أفضل ما وهب الله تعالى للعبد، إذ به نجاته في الدنيا من آفاتها، وسلامته في الآخرة من عذابها، وقد قيل (٢): إنهم وصفوا رجلاً عند رسول الله على بحسن عبادته، فقال على الغبد، وحسن الأدب عقله فإنما يجزى العباد يوم القيامة على قدر عقولهم، وحسن الأدب دليل على صحة العقل.

#### العقل والــهمة والدين<sup>(٣)</sup>

لا أدب لمن لا عقل لـه، ولا مودّة لمن لا همّة لـه، ولا حياة لمن لا دين لـه.

<sup>(</sup>١) إرشاد القلوب: ج١ ص٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: (وروي أنهم).

<sup>(</sup>٣) كشف الغمة: ج٢ ص ١٩٧ وعنه بحار الأنوار: ج٧٠ ص ١١١٠.

كلمة الإمام الحسن ﷺ ......٥٥

# المروءة<sup>(١)</sup>

شح الرجل على دينه، وإصلاحه مالـه، وقيامه بالحقوق.

## المروءة والكرم والنجدة (٢)

روي: أن معاوية قال للإمام على : يا أبا محمد، ثلاث خلال ما وجدت من يخبرني عنهن، قال: وما هن؟ قال: المروءة والكرم والنجدة، قال:

أما المروءة فإصلاح الرجل أمر دينه، وحسن قيامه على ماله، ولين الكفّ وإفشاء السلام، والتحبب إلى الناس.

والكرم: العطية قبل السؤال، والتبرع بالمعروف، والإطعام في المحل.

ثم النجدة: الذبّ عن الجار، والمحاماة في الكريهة، والصبر عند الشدائد.

## الكبر والحرص والحسد<sup>(٣)</sup>

هلاك الناس في ثلاثٍ: الكبر، والحرص، والحسد.

فالكبر هلاك الدين، وبه لعن إبليس.

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ص١٧٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي، ج٢ ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ج٥٧ ص١١١ باب مواعظ الحسن بن علي الله عن كشف الغمة: ج٢ ص١٩٦.

والحرص عدوّ النفس، وبه أخرج آدم ﷺ من الجنة.

والحسد رائد السوء، وبه قتل هابيل قابيل.

# البخل(١)

سئل عن البخل فقال ١١٤٤ :

هو أن يرى الرجل ما أنفقه تلفاً ، وما أمسكه شرفاً.

# الناس أربعة (٢)

الناس أربعة: فمنهم من له خُلق<sup>(٣)</sup> ولا خلاق<sup>(٤)</sup> له. ومنهم من له خَلاقٌ ولا خُلق له.

ومنهم من لا خُلق ولا خلاق لـه، وذلك أشرّ الناس.

ومنهم مَن لـه خُلق وخَلاق، فذلك خير الناس.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ج٥٧ ص١١٣ عن العدد القوية.

<sup>(</sup>٢) الخصال للصدوق (قدس سره): ج١ ص٢٣٦ ح٧٧ بإسناده عن أبيه، وعن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، بإسناده يرفعه إلى الحسن بن علي علي الله الله عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، بإسناده يرفعه إلى

ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق: ص٩٥١ ط بيروت عن جعيد بن همدان عن الحسن هذا:

ورواه أيضاً المتقي الهندي في الحديث (٣٧١٤) من كنز العمال: ج٨ ص٢٣٧ ط الهند.

<sup>(</sup>٣) في النهاية: الخلق بضم اللام وسكونها: الدين والطبع والسجية، وحقيقته أنه لصورة الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها المختصة بها بمنزلة الخلق بفتح الخاء لصورته الظاهرة وأوصافها، ولهما أوصاف حسنة وقبيحة.

<sup>(</sup>٤) الخلاق بفتح الخاء: هو النصيب الوافر من الخير.

## أحسن الناس(١)

قيل له: من أحسن الناس عيشاً؟ قال على الله الله الله الناس في عيشه.

#### أشرّ الناس(٢)

#### شر الناس<sup>(۲)</sup>

قال رجل للحسن عليه: من شر الناس؟ فقال عليه: من يرى أنه خير هم.

# إذا طلبتم الحوائج(٤)

إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من أهلها.

قيل: يابن رسول الله ومن أهلها؟

قال: الذين قص الله في كتابه وذكرهم، فقال: ﴿إِنَّا يَنْذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ﴾ (٥)، قال: هم أولو العقول.

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص٥٥١ ط بيروت دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص١٥٧ ط بيروت دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٨ ص٣٩١.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ج١ ص١٤١ وج٥٧ ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الرعد، الآية: ١٩.

## لا تمدح ولا تكذب<sup>(۱)</sup>

سأله رجل أن يكون صديقاً (٢) له وجليساً، فقال عليه له:

إياك أن تمدحني، فأنا أعلم بنفسي منك، أو تكذبني فإنّه لا رأي لمكذوب، أو تغتاب عندي أحداً.

فقال له الرجل: ائذن لي في الانصراف.

قال على له: نعم إذا شئت.

#### السلام<sup>(۳)</sup>

من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه.

#### التقبيل(٤)

إذا لقي أحدكم أخاه، فليقبّل موضع النور من جبهته.

#### آداب الطعام(٥)

في المائدة اثنتا عشرة خصلة يجب على كل مسلم أن يعرفها: أربع منها فرض، وأربع منها سنة، وأربع منها تأديب:

فأما الفرض: المعرفة، الرضا، التسمية، الشكر.

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ص١٧٠، وعنه بحار الأنوار: ج٥٧ ص١٠٩ ح١٨٠.

<sup>(</sup>٢) في المصادر: سأله رجل أن يخيله، وفي بعض النسخ: أن يعظه، مكان يخيله أي يغيره وهو أيضاً كناية عن الموعظة.

<sup>(</sup>٣) كشف الغمة: ج٢ ص٢٠١، وأورده لسان الملك في (ناسخ التواريخ) الحسني: ج٢ ص١٧٥.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول: ص١٧٠ ط بيروت مؤسسة الأعلمي.

<sup>(</sup>٥) الدعوات للقطب الراوندي: ص١٣٧، بحار الأنوار: ج٦٣ ص١٤، مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار: ج٢ ص٢٧١.

وأما السنة: فالوضوء قبل الطعام، والجلوس على الجانب الأيسر، والأكل بثلاث أصابع، ولعق الأصابع.

وأما التأديب: فالأكل مما يليك، وتصغير اللقمة، وقلة النظر في وجوه الناس.

# غسل اليدين(١)

غسل اليدين قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي الـهم.

#### لقطات من الأخلاق<sup>(٢)</sup>

إعلموا يا أهل الكوفة!

ان الحلم زينة، والوفاء مروءة، والعجلة سفه، والفرّ ضعف، ومجالسة أهل الدناءة شين، ومخالطة أهل الفسوق ريبة.

#### العلم(٣)

عن الحسن بن علي ﷺ أنه دعا بنيه وبني أخيه فقال:

إنّكم صغار قوم، ويوشك أن تكونوا كبار قوم آخرين، فتعلّموا العلم، فمن لم يستطع منكم أن يحفظه فليكتبه وليضعه في بيته.

 <sup>(</sup>١) اثنا عشرية في المواعظ العددية: ص٥٥، الباب الثاني في الثنائيات، للسيد محمد الشهير بابن قاسم الحسيني العاملي من علماء القرن الحادي عشر، ط قم منشورات المصطفوي.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق لابن عساكر: ج١٢ ص٣٣٥، أخبرنا أبو نصر بن رضوان، عن أبي محمد الجوهري، عن أبي محمد بن عمر بن حبوبة، عن أبي بكر بن المرزبان، عن أبي يعقوب النخعى، عن الحومازى قال: خطب الحسن بن على ﷺ بالكوفة فقال...

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ج٢ ص٢٥١، منية المريد: ص٣٤٠، ورواه في الفقه الأكبر: ج٢ ص١١، ملحقات الأحقاق: ج١١ ص٢٣٥.

# سياسيّات

#### السياسة

سأله شخص عن رأيه في السياسة؛ فقال عَلَيْهُ:

هي أن ترعى حقوق الله، وحقوق الأحياء، وحقوق الأموات.

فأمّا حقوق الله: فأداء ما طلب، والاجتناب عما نهي.

وأمّا حقوق الأحياء: فهي أن تقوم بواجبك نحو إخوانك، ولا تتأخّر عن خدمة أمتك، وأن تخلص لوليّ الأمر ما أخلص لأمّته، وأن ترفع عقيرتك في وجهه إذا ما خلا عن الطريق السويّ.

وأما حقوق الأموات: فهي أن تذكر خيراتهم وتتغاضى عن مساوئهم فإنّ لهم ربّا يحاسبهم (١).

# ما يجب على الملك<sup>(٢)</sup>

وقال لـه معاوية: ما يجب لنا في سلطاننا؟ قال الإمام ﷺ:

ما قال سليمان بن داود!

قال معاوية: وما قال سليمان؟

<sup>(</sup>١) مجلة العرفان: ج٣ المجلد الأربعون ص٢٥٤، نقلاً عن المجلد التاسع من التذكرة المعلوفية.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص١٥٨ ط بيروت دار الكتب العلمية.

قال الإمام على : إنه قال لبعض أصحابه: أتدري ما يجب على الملك في ملكه، وما لا يضرّه إذا أدّى الذي عليه منه:

إذا خاف الله في السرّ والعلانية، وعدل في الغضب والرّضا، وقصد في الفقر والغنى، ولم يأخذ الأموال غصباً، ولم يأكلها إسرافاً وتبذيراً، ولم يضرّه ما تمتّع به من دنياه إذا كان من خلّته.

#### استنصار(۱)

روي أن علياً على الكوفة الحسن ابنه على وبعض أصحابه، ومعهم كتاب إلى أهل الكوفة. فلما دخل الحسن على وعمار الكوفة اجتمع إليهما الناس، فقام الحسن على وسلى على رسوله، ثم قال:

أيّها الناس، إنّا جئنا ندعوكم إلى الله، وإلى كتابه وسنة رسوله، وإلى أفقه من تفقّه من المسلمين، واعدل من تعدلون، وأفضل من تفضلون، وأوفى من تبايعون، من لم يعيه القرآن، ولم تجهله السّنة، ولم تقعد به السابقة، إلى من قرّبه الله تعالى ورسوله قرابتين، قرابة الدين وقرابة الرحم، إلى من سبق الناس إلى كلّ مأثرة.

إلى من كفى الله به رسول والناس متخاذلون، فقرب منه وهم متباعدون، وصلّى معه وهم به مشركون، وقاتل معه وهم منهزمون، وبارز معه وهم محجمون، وصدّقه وهم مكذبون، إلى من لم تردّ له رواية، ولا تكافأ له سابقة، وهو يسألكم النصر، ويدعوكم إلى الحقّ، ويسألكم بالمسير إليه، لتؤازروه وتنصروه على قوم نكثوا بيعته، وقتلوا أهل

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ج٣٢ ص٨٨ عن أبي مخنف.

الصلاح من أصحابه، ومثلوا بعماله، وانتهبوا بيت ماله، فاشخصوا إليه رحمكم الله، فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، واحضروا بما يحضر به الصالحون.

#### استنفار (۱)

أيها الناس! إنه قد كان من أمير المؤمنين على الله من تكفيكم جملته، وقد أتيناكم مستنفرين لكم، لأنكم جبهة الأمصار ورؤساء العرب<sup>(٢)</sup>.

وقد كان من نقض طلحة والزبير بيعتهما وخروجهما بعائشة ما قد بلغكم، وهو ضعفُ النساء<sup>(٣)</sup>، وقد قال الله تعالى: ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّامُوكَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ أَلْنِسَاءِ ﴾ أَلْنِسَاءٍ ﴾ أَلْنِسَاءٍ ﴾ أَلْنِسَاءٍ ﴾ أَلْنِسَاءٍ ﴾ أَلْنِسَاءٍ ﴾ أَلْنِسَاءٍ ﴾ أَلْمُونَ عَلَى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى المُونِ عَلَى الله تعالى الله تعالى المُؤَمِّدُ أَلَّمُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَل

وأيم الله، لو لم ينصره أحد لرجوت أن يكون له فيمن أقبل معه من المهاجرين والأنصار، ومن يبعث الله له من نجباء الناس كفاية، فانصروا الله ينصركم.

# أجيبوا دعوة أميركم<sup>(٥)</sup>

جاء زيد ين بن صوحان بكتب عائشة فقرأها على الناس، فثاروا،

<sup>(</sup>۱) بحار الأنوار: ج٣٢ ص٣٧ خطبته لاستنفار أهل الكوفة إلى حرب الجمل، عن أمالي الطوسي: ص٨٧ في ضمن حديث مبسوط عن أبي جعفر الباقر ﴿ وفيه: لما قرأ الكتاب (أي كتاب أمير المؤمنين ﴿ إلى أهل الكوفة للتهيؤ لحرب الجمل) على الناس وقام خطباء الكوفة وقالوا:... سمعاً وطاعة، فلما سمع الحسن بن علي ﴿ ذلك قام خطباً وقال:

<sup>(</sup>٢) جبهة الأنصار وسنام العرب (خ ل).

<sup>(</sup>٣) وهي من النساء (خ ل).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري: ج٣ ص٤٩٩ سنة ٣٦ خطبته في غزوة الجمل لتحريض الناس على الجهاد، أيام العرب في الإسلام: ص٣٥٤.

وافترقوا فريقين، فقام الحسن بن علي ﷺ فقال:

يا أيها الناس! أجيبوا دعوة أميركم، وسيروا إلى إخوانكم، فإنه سيوجد لهذا الأمر من ينفر إليه، والله لأن يليه أولو النّهى أمثل في العاجلة وخير في العاقبة، فأجيبوا دعوتنا، وأعينونا على ما ابتلينا به وابتليتم (١).

# تحريض أهل الكوفة<sup>(٢)</sup>

أيها الناس! إنّ أمير المؤمنين يقول: إني خرجت مخرجي هذا ظالماً أو مظلوماً، وإني اذكر الله عزّ وجلّ رجلاً رعى لله حقاً إلا نفر، فإن كنت

(١) وفي نهاية الحديث: ولما استتم كلامه أجاب الناس ورضوا به، قال لهم الحسن ﷺ: إني غادٍ فمن شاء منكم أن يخرج معي على الظهر، ومن شاء فليخرج في الماء، فنفر من أهل الكوفة تسعة آلاف أخذ بعضهم البرّ، وأخذ بعضهم الماء.

(٢) تاريخ الطبري: ج٣ ص٤٩٩ ـ ٥٠٠ أحداث سنة ٣٦هـ وفيه: حدثني عمر بن شبّة، قال: حدثنا أبو الحسن، قال: حدثنا بشير بن عاصم، عن ابن أبي ليلى، عن أبيه، قال: خرج هاشم بن عتبة إلى علي بالربذة، فأخبره بقدوم محمد بن أبي بكر وقول أبي موسى، فقال: لقد أردت عزله، وسألني الأشتر أن أقرّه، فرد عليّ هاشماً إلى الكوفة، وكتب إلى أبي موسى: إني وجهت هاشم بن عتبة لينهض من قبلك من المسلمين إليّ، فأشخص الناس فإني لم أولًك الذي أنت به إلا لتكون من أعواني على الحق.

فدعا أبو موسى السائب بن مالك الأشعري، فقال له: ما ترى؟ قال: أرى أن تتبع ما كتب به إليك، قال: لكني لا أرى ذلك. فكتب هاشم إلى علي: إني قد قدمت على رجل غالٍ مشاق ظاهر الغل والشنآن. وبعث بالكتاب مع المحل بن خليفة الطائي، فبعث علي الحسن ابن علي وعمار بن ياسر يستنفران له الناس، وبعث قرظة بن كعب الأنصاري أميراً على الكوفة، وكتب معه إلى أبى موسى:

أما بعد، فقد كنت أرى أن بعدك (تعنب خ ل) من هذا الأمر الذي لم يجعل الله عزّ وجلّ لك منه نصيبا سيمنعك من رد أمري، وقد بعثت الحسن بن علي وعمار بن ياسر يستنفران الناس، وبعثت قرظة بن كعب والياً على المصر، فاعتزل عملنا منموماً مدحوراً، فإن لم تفعل فإني قد أمرته أن ينابنك.. فلما قدم الكتاب على أبي موسى اعتزل، ودخل الحسن على أبي موسى اعتزل، ودخل الحسن على أبي موسى اعتزل، ودخل

مظلوماً أعانني، وإن كنت ظالماً أخذ مني، والله إنّ طلحة والزبير، لأوّل من بايعني، وأوّل من غدر، فهل استأثرت بمالٍ أو بدّلت حكماً، فانفروا، فمروا بمعروف وانهوا عن منكر.

#### استنفار إلى الجمل(١)

عن تميم بن حذيم قال: قدم علينا الحسن بن علي الله وعمار بن ياسر يستنفران الناس إلى علي الله ومعهما كتابه، فلما فرغا من كتابه قام الحسن الله وهو فتى حدث، والله إني لأرثي له من حداثة سنّه وصعوبة مقامه فرماه الناس بأبصارهم وهم يقولون: اللهم سدد منطق ابن بنت نبينا فوضع يده على عمود يتساند إليه وكان عليلا من شكوى به فقال:

الحمد لله العزيز الجبار، الواحد القهار، الكبير المتعال، سواء منكم من أسرّ القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، أحمده على حسن البلاء وتظاهر النعماء، وعلى ما أحببنا وكرهنا من شدة ورخاء.

وأشهد أن لا إله إلا الله، وحدة لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، امتن علينا بنبوته، واختصه برسالته، وأنزل عليه وحيه، واصطفاه على جميع خلقه، وأرسله إلى الإنس والجن، حين عبدت الأوثان وأطيع الشيطان وجحد الرحمن، فصلى الله عليه وآله وجزاه أفضل ما جزى المرسلين.

<sup>(</sup>۱) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٤ ص١١ عن أبي مخنف لوط بن يحيى المتوفى ٧٥ هـ قال: قال أبو مخنف: وحدثني جابر بن يزيد... وأخرجه العلامة المجلسي (قدس سره) عنه في بحار الأنوار: ج٣٢ ص٨٨ ـ ٨٩.

أما بعد، فإني لا أقول لكم إلا ما تعرفون، إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أرشد الله أمره وأعز نصره، بعثني إليكم يدعوكم إلى الصواب، وإلى العمل بالكتاب والجهاد في سبيل الله، وإن كان في عاجل ذلك ما تكرهون فإن في آجله ما تحبون، إن شاء الله.

ولقد علمتم أن علياً صلى مع رسول الله وحده، وأنه يوم صدق به لفي عاشرة من سنّه، ثم شهد مع رسول الله ولله جميع مشاهده، وكان من اجتهاده في مرضاة الله وطاعة رسوله وآثاره الحسنة في الإسلام ما قد بلغكم.

ولم يزل رسول الله على راضياً عنه حتى غمّضه بيده وغسّله وحده، والملائكة أعوانه، والفضل ابن عمه ينقل إليه الماء، ثم أدخله حفرته، وأوصاه بقضاء دينه وعداته، وغير ذلك من مَنِّ الله عليه.

ثم والله ما دعا إلى نفسه، ولقد تداك الناس عليه تداك الإبل الهيم عند ورودها، فبايعوه طائعين، ثم نكث منهم ناكثون، بلا حدث أحدثه ولا خلاف أتاه، حسداً له وبغيا عليه.

فعليكم عباد الله بتقوى الله والجد والصبر والاستقامة بالله، والخفوف إلى ما دعاكم إليه أمير المؤمنين عليه.

عصمنا الله وإياكم بما عصم به أولياءه وأهل طاعته، وألهمنا وإياكم تقواه، وأعاننا وإياكم على جهاد أعدائه، واستغفر الله العظيم لي ولكم (١٠).

 <sup>(</sup>١) وفي نهاية الخبر: ثم مضى هلا إلى الرحبة فهيا منزلا لأبيه أمير المؤمنين هله، قال جابر: فقلت لتميم: كيف أطاق هذا الغلام ما قد قصصته من كلامه؟ فقال: وما سقط عني من قوله أكثر ولقد حفظت بعض ما سمعت.

## تحريض لنصرة الحق<sup>(۱)</sup>

لما بلغ أمير المؤمنين على خطبة عبد الله بن الزبير (٢) قال لولده الحسن على : قم يا بني فاخطب.

فحمد الله وأثنى عليه وقال:

أيها الناس! قد بلغنا مقالة ابن الزبير، وقد كان والله أبوه يتجنى (٣) على عثمان الذنوب، وقد ضيق عليه البلاد حتى قتل، وإن طلحة راكز (٤) رايته على بيت ماله، وهو حي.

وأما قوله: إن علياً ابتز الناس أمورهم، فإنه أعظم حجة لأبيه، زعم أنه بايعه بيده ولم يبايعه بقلبه، فقد أقر بالبيعة وادّعى الوليجة (٥)، فليأت على ما ادّعاه ببرهان، وأنى لـه ذلك؟!

وأما تعجبه من تورد أهل الكوفة على أهل البصرة، فما عجبه من أهل حق توردوا على أهل باطل؟

<sup>(</sup>١) الجمل للمفيد (قدس سره): ص٣٢٩.

<sup>(</sup>۲) هو عبد الله بن الزبير بن العوام، أمه أسماء بنت أبي بكر، ولد سنة ۱هـ وكان من المبغضين لأمير المؤمنين هم ومن الذين أوقدوا نار الحرب في وقعة الجمل وأضل أباه الزبير، بويع له بالخلافة عقيب هلاك يزيد سنة ٦٤هـ ونشأت بينه وبين الحجاج الثقفي حروب انتهت بمقتله سنة ٧٣هـ. انظر تاريخ الخميس: ج٣ ص٣٠٠. الكنى والألقاب: ج١ ص٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) تجنى فلان على فلان ذنباً: إذا تقوّله عليه وهو بريءٌ، لسان العرب: ج١٤ ص١٥٤ مادة (جنى).

<sup>(</sup>٤) ركز الرمح يركزه: غرزه في الأرض منتصباً، وكذا غير الرمح، تاج العروس مادة (ركز) والظاهر أنه لم يستعمل من باب المفاعلة.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الأثير: في حديث علي ﷺ «أقر بالبيعة وادّعى الوليجة» وليجة الرجل: بطانته ودخلاؤه وخاصته، النهاية: ج٥ ص ٢٢٤ (ولتي).

ولعمري والله ليعلمن أهل البصرة، فميعاد ما بيننا وبينهم يوم نحاكمهم إلى الله، فيقضي الله بالحق، وهو خير الفاصلين (١١).

# غضبنا لله ولكم<sup>(٢)</sup>

إن مما عظّم الله عليكم من حقّه، وأسبغ عليكم من نعمه، ما لا يحصى ذكره، ولا يؤدّى شكره، ولا يبلغه قول ولا صفة.

ونحن إنما غضبنا لله ولكم، فإنّه منّ علينا بما هو أهله، أن نشكر فيه آلاء وبلاء ونعماء وتعلماء ولا يصعد إلى الله فيه الرضا، وتنتشر فيه عارفة الصدق يصدق الله فيه قولنا، ونستوجب فيه المزيد من ربّنا، قولا يزيد ولا يبيد، فإنه لم يجتمع قوم قطّ على أمرٍ واحدٍ إلا اشتد أمرهم، واستحكمت عقدتهم، فاحتشدوا في قتال عدوّكم وجنوده ولا تخاذلوا، فإنّ الخذلان يقطع نياط القلوب، وإن الإقدام على الأسنة، نخوة

وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١ ص١٤١، وقال عمرو بن أحَيحَة يوم الجمل:

قمت فينا مقام خير خطيب به بها عن أبيك أهل العيوب وأصلحت فاسدات القلوب ل وطأطأ عنان فسل مريب م به ابن الوصي وابن النجيب د وبين الوصي غير مشوب

<sup>(</sup>١) وفي الجمل للمفيد: فلما فرغ الحسن الله من كلامه قام رجل يقال له: عمر بن محمود، فقال شعرا يمدح الحسن الله فيه على خطبته.

طأطأ الرأس وغيره: خفضه.

الفَسْل (بفتح الفاء وسكون السين المهملة): الضعيف الذي لا مروءة له (وبكسر الفاء) الأحمق.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ج٣٢ ص٤٠٥.

وعصمة، لأنه لم يمتنع قوم قطّ إلا رفع الله عنهم العلة، وكفاهم حوائج الذلة، وهداهم إلى معالم الملة.

ثم أنشد:

والصلح تأخذ منه ما رضيت به الحرب يكفيك من أنفاسها جرع رفض وتوبيخ(١)

استنكر بعض المنافقين شدة أمير المؤمنين على في الله فعمدوا إلى الإمام الحسن على وأغروه بمبايعته، لشق وحدة شيعة أمير المؤمنين على فرفض الإمام الحسن عرضهم، بأنه خروج على إمام زمانه، ولما ألح عليه عبد الله بن عمر صاح به:

كلا!. والله لا يكون ذلك. لكأني انظر إليك مقتولاً في يومك أو غدك! أما إن الشيطان قد زيّن لك وخدعك، حتى أخرجك مخلقاً بالخلوق، ترى نساء أهل الشام موقفك. وسيصرعك الله ويبطحك لوجهك قتيلاً.

#### حكما بالهوى<sup>(٢)</sup>

لما فشل التحكيم ـ في قصة أبي موسى (٣)، سرت الفوضى في الناس

<sup>(</sup>۱) بحار الأنوار: ج٣٦ ص ٤٨٠، وفيه: فأرسل عبيد الله إلى الحسن بن علي ﷺ: أن لي إليك حاجة فالقني، فلقيه الحسنﷺ، فقال له عبيد الله: إن أباك قد وتر قريشاً أولاً وآخراً، وقد شنئه الناس، فهل لك في خلعه وأن تتولى أنت هذا الأمر؟ فقال ﷺ: كلا...الخ.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ج٣٣ ص٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) أبو موسى الأشعري: عبد الله بن قيس ولد في زبيد باليمن سنة ٣١ قبل الهجرة، قدم مكة وأسلم وهاجر إلى الحبشة، ثم صار عاملاً للنبي على زبيد وعدن، وولاه أمير المؤمنين ا

فأمر الإمام أمير المؤمنين على نجله الإمام الحسن على بأن يخطب في الناس فيلقي ضوءاً على الواقع الذي غشيه غبار الجهل حتى توارى عن العيون، فقال له: قم يا بني، فقل في هذين الرجلين عبد الله بن قيس، وعمرو بن العاص، فقام الإمام الحسن على حتى إذا اعتلى المنبر قال:

أيها الناس! إنكم قد أكثرتم في أمر عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص، فإنما بعثا ليحكما بكتاب الله، فحكما بالهوى على الكتاب، ومن كان هكذا لم يسم حكماً، ولكنه محكوم عليه.

وقد أخطأ عبد الله بن قيس في أن أوصى بها إلى عبد الله بن عمر، فأخطأ في ذلك في ثلاث خصال: في أن أباه لم يرضه لها، وفي أنه لم يستأمره، وفي أنه لم يجتمع عليه المهاجرون والأنصار، الذين نفّذوها لمن بعده، وإنما الحكومة فرض من الله.

وقد حكم رسول الله على سعداً في بني قريظة، فحكم فيهم بحكم الله لا شك فيه، فنفذ رسول الله على حكمه، ولو خالف ذلك لم يجره.

#### بعد يوم من وفاة أبيه ﷺ (۱)

لما توفي أمير المؤمنين على وكان من الغد، قام الحسن على خطيباً على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

أيها الناس! في هذه الليلة نزل القرآن، وفي هذه الليلة رفع عيسى ابن

<sup>(</sup>۱) أمالي الصدوق: ص۳۱۹ المجلس۲٥ح٤. بإسناده عن والده، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن البرقي، عن الثمالي، عن حبيب بن عمرو، قال....

وعنه بحار الأنوار: ج٤٦ ص٥٩ ح١، والعوالم: ج١٦ ص١٣٦ ح١.

مريم، وفي هذه الليلة قتل يوشع بن نون، وفي هذه الليلة مات أبي أمير المؤمنين، والله لا يسبق أبي أحد كان قبله من الأوصياء إلى الجنة، ولا من يكون بعده.

وإن كان رسول الله عليه ليبعثه في السرية، فيقاتل جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره، وما ترك صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم فضلت من عطائه، كان يجمعها ليشتري بها خادماً لأهله.

## أنا الحسن بن محمد النبي الله الله النبي الله المالة المالة

من خطبة له على بعد شهادة أبيه الله الله الحمد والثناء على الله سبحانه وذكر بعض فضائل والده، قال:

ثم تلا هذه الآية قول يوسف على : ﴿ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِى ٓ إِبْرَهِيمَ وَالسَّعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِى ٓ إِبْرَهِيمَ وَالسَّحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ (٢).

أنا ابن البشير، وأنا ابن النذير، وأنا ابن الداعي إلى الله، وأنا ابن السراج المنير، وأنا ابن الذي أرسل رحمة للعالمين، وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، وأنا من أهل البيت الذين كان جبرئيل ينزل عليهم، ومنهم كان يعرج.

وأنا من أهل البيت الذين افترض الله مودتهم وولايتهم فقال فيما

<sup>(</sup>١) الأمالي للطوسي: ٢٧٠ المجلس١٠ ح٣٩، وعنه بحار الأنوار: ج٣٦ ص٣٦١ ح٣.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف، الآية: ٣٨.

كلمة الإمام الحسن عَلِيَّة .....كلمة الإمام الحسن عَلِيَّة .....

# شرط البيعة<sup>(٢)</sup>

إن الناس أتوا الحسن بن علي الله بعد وفاة علي الله ليبايغوه، فقال:

الحمد لله على ما قضى من أمرٍ، وخصّ من فضلٍ، وعمّ من أمر، وجلّل من عافيةٍ، حمداً يتمّ به علينا نعمه، ونستوجب به رضوانه، إنّ الدنيا دار بلاءٍ وفتنةٍ، وكلّ ما فيها إلى زوال، وقد نبّأنا الله عنها كي ما نعتبر، فقدّم إلينا بالوعيد، كي لا يكون لنا حجة بعد الإنذار، فازهدوا فيما يفنى، وارغبوا فيما يبقى، وخافوا الله في السرّ والعلانية، إنّ علياً علياً في المحيا والممات والمبعث عاش بقدرٍ ومات بأجل، وإني أبا يعكم على أن تسالموا من سالمت، وتحاربوا من حاربت.

#### تحريض الناس لاتباعهم(٣)

لما قتل أمير المؤمنين عليه ، وبايع الناس نجله الإمام الحسن عليه ، خطب الإمام في أهل الكوفة ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

<sup>(</sup>١) سورة الشورى، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) التوحيد: ص ٣٨٥ ـ ٣٨٦: محمد بن الصدوق، عن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن يونس الليثي، قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني مولى بني هاشم، قال أخبرني الحرث بن أبي أسامة قراءة عن المدائني، عن عوانة بن الحكم وعبد الله بن العباس ابن سهل الساعدي وأبي بكر الخراساني مولى بني هاشم، عن الحرث بن حصيرة، عن عبد الرحمن بن جندب، عن أبيه وغيره...

<sup>(</sup>٣) الهداية للحضيني: ص٢١٠، وعنه بحار الأنوار: ج٤٤ ص٦٧، والعوالم: ج١٦ ص١٤٨.

معاشر الناس!

عفيت (١) الديار، ومحيت الآثار، وقل الاصطبار، فلا قرار على همزات الشياطين وحكم الخائنين، الساعة والله صحّت (٢) البراهين، وفصّلت (٣) الآيات، وبانت المشكلات، ولقد كنا نتوقع تمام هذه الآية تأويلها، قال الله عز وجلّ: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَوْيِلُهَا، قَالَ الله عز وجلّ: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَوَيْنِ مَاتَ أَوْ قُبِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَدِيكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضَرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللهُ الشَّكِرِينَ ﴿ ١٤٠٤.

فلقد مات والله جدي رسول الله وقتل أبي الها وصاح الوسواس الخناس في قلوب الناس، ونعق ناعق الفتنة، وخالفتم السّنة، فيا لها من فتنة صمّاء عمياء لا يسمع لداعيها، ولا يجاب مناديها، ولا يخالف واليها، ظهرت كلمة النفاق، وسيّرت رايات أهل الشّقاق. وتكالبت جيوش أهل المراق، من الشام والعراق، هلمّوا رحمكم الله إلى الافتتاح، والنور الوضّاح، والعلم الجحجاح والنّور الذي لا يطفى، والحقّ الذي لا يخفى.

يا أيّها الناس تيقّظوا من رقدة الغفلة، ومن نهزة الوسعة، ومن تكاثف<sup>(٥)</sup> الظّلمة، ومن نقصان مخلصة، فوالذي فلق الحبّة، وبرأ النسمة، وتردّى بالعظمة، لئن قام إليّ منكم عصبة بقلوبٍ صافيةٍ، ونيّاتٍ مخلصةٍ (<sup>٢)</sup>، لا يكون فيها شوب نفاق، ولا نيّة افتراق، لأجاهدنّ بالسيف

<sup>(</sup>١) في البحار: (عفت الديار).

<sup>(</sup>٢) في المصدر: وضحت.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: وتفصّلت.

<sup>(</sup>٤) سُورة آل عمران، الآية: ١٤٤.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: تكاليف الظلمة.

قدماً قدماً، ولأضعنَّ (١) من السيوف جوانبها، ومن الرّماح أطرافها، ومن الخيل سنابكها، فتكلّموا رحمكم الله(٢).

#### إعلان الحرب<sup>(۳)</sup>

خرج الإمام الحسن الله فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

أما بعد، فإنّ الله كتب الجهاد على خلقه وسمّاه كرهاً، ثم قال لأهل الجهاد من المؤمنين: ﴿وَٱصْبِرُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنِيرِينَ ﴾ (٤)، فلستم أيّها الناس نائلين ما تحرّهون، بلغني أن معاوية

(١) في البحار: والأضيقن.

(٣) شرح ابن أبي الحديد: ج٤ ص١٦: لما علم معاوية ان الإمام مزمع على المسير إلى الشام،
 كتب إلى جميع ولاته رسالة نصها ما يلى:

(من عبد الله معاوية أمير المؤمنين، إلى فلان ابن فلان ومن قبله من المسلمين، سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فالحمد لله الذي كفاكم مؤونة عدوكم وقتلة خليفتكم إن الله بلطفه أتاح لعلي بن أبي طالب رجلاً من عباده، فاغتاله فقتله، فترك أصحابه متفرقين مختلفين، وقد جاءتنا كتب أشرافهم وقادتهم، يلتمسون الأمان لانفسهم وعشائرهم، فأقبلوا إليّ حين يأتيكم كتابي هذا، بجهدكم وجندكم، وحسن عدتكم، فقد أصبتم بحمد الله الثأر، وبلغتم الأمل، وأهلك الله أهل البغي والعدوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

ولما وصلت هذه الرسالة إلى عماله وولاته، قاموا بتحريض الناس وحثهم على الخروج والاستعداد، وفي أقرب وقت، التحقت به قوى هائلة منظمة، من حيث الكراع والسلاح، والعدد والعدة، وخرج معاوية متوجهاً إلى العراق، ولما وصل إلى جسر (منبج) بلغ الإمام الحسن الله نلك، فأمر حجر بن عدي: أن يأمر العمال والناس بالاستعداد للمسير، ونادى المنادي: الصلاة جامعة، فأقبل الناس يثوبون ويجتمعون، وقال الحسن الله الناس فأعلمني، فجاءه سعيد بن قيس الهمداني، واعلمه بالاجتماع، فخرج هذ فصعد المنبر..الخ.

 <sup>(</sup>٢) وفي البحار والعوالم بعد (فتكلموا رحمكم الله): فكأنما الجموا بلجام الصمت عن إجابة الدعوة إلا عشرون رجلاً...الخ.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال، الآية: ٤٦.

بلغه أنّا كنّا أزمعنا على المسير إليه فتحرّك، لذلك اخرجوا رحمكم الله، إلى معسكركم ـ بالنخيلة ـ حتى ننظر وتنظرون ونرى وترون.

### التعبئة الفكرية<sup>(١)</sup>

عندما اجتمع أهل الكوفة لحرب معاوية أراد الإمام الحسن على أن يستبرئ ضمائرهم، فأمر أن ينادى بالصلاة جامعة، فاجتمعوا وصعد المنبر فخطبهم فقال:

الحمد لله كلّما حمده حامد، وأشهد أن لا إله إلا الله كلّما شهد له شاهد، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله: أرسله بالحق، وائتمنه على الوحي الله الله المحمداً عبده ورسوله:

أمّا بعد: فوالله إني لأرجو أن أكون قد أصبحت بحمد الله ومنّه، وأنا أنصح خلق الله لخلقه، وما أصبحت محتملاً على مسلم ضغينة، ولا مريداً له سوءاً ولا غائلةً، ألا وإنّ ما تكرهون في الجماعة، خير لكم مما تحبّون في الفرقة، ألا وإني ناظر لكم خيراً من نظركم لأنفسكم، فلا تخالفوا أمري، ولا تردّوا عليّ رأيي، غفر الله لي ولكم، وأرشدني وإياكم لما فيه المحبة والرّضا.

## تعاليم حربية<sup>(۲)</sup>

لما أراد الإمام الحسن على الزحف على جيش الشام، استقدم عبيد الله بن عباس، فعقد له لواء على اثني عشر ألفاً، ثم قال له:

 <sup>(</sup>١) راجع الإرشاد: ج٢ ص١١، وبحار الأنوار: ج٤٤ ص٤٦ ب١٩، وكشف الغمة: ج١ ص٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) الاصبهاني: ص٣٦. وراجع بحار الأنوار: ج٤٤ ص٥١ ب١٩٠.

يابن عمّ: إني باعث معك اثني عشر ألفاً من فرسان العرب وقرّاء مصر.. فسر بهم وألن جانبك وابسط وجهك، وافرش لهم جناحك، وأدنهم من مجلسك، وسر بهم على شطّ الفرات، حتى تقطع بهم الفرات، ثم تصير بمسكن، ثم امض حتّى تستقبل معاوية، فإن أنت لقيته فاحبسه حتى نأتيك، فإني في أثرك وشيكا، وليكن خبرك عندي كلّ يوم، وشاور هذين \_ يعني قيس بن سعيد وسعيد بن قيس \_ فإذا لقيت معاوية فلا تقاتلنه حتى يقاتلك، وإن فعل فقاتله، فإن أصبت فقيس على الناس، وإن أصيب قيس، فسعيد بن قيس على الناس، وإن

#### عبيد الدنيا<sup>(۱)</sup>

ووجه الإمام على جيشاً إلى الشام بقيادة رجل من (الكندة) يدعى (الحكم) ولما ورد (الحكم) إلى الأنبار، أرسل إليه معاوية بالأموال والوعود، فأغراه بالهروب إليه، وهرب (الحكم) فالتحق بمعاوية ولما بلغ نبأه الإمام، قام خطيباً فيمن بقي من الجيش فقال: ..

هذا الكنديّ توجّه إلى معاوية، وغدر بي وبكم، وقد أخبرتكم مرةً بعد مرة: أنّه لا وفاء لكم، أنتم عبيد الدنيا. وأنا موجّه رجلاً آخر مكانه وإني أعلم: أنه سيفعل بي وبكم ما فعل صاحبه، ولا يراقب الله فيّ ولا فيكم.

فبعث إليه رجلاً من مراد في أربعة آلاف، وتقدم إليه بمشهد من الناس وتوكّد عليه، وأخبره أنه سيغدر كما غدر الكندي، فحلف لـه بالأيمان التي لا تقوم لـها الجبال أنه لا يفعل، فقال الحسن عليه : إنه سيغدر.

<sup>(</sup>١) الخرائج: ج٢ ص٥٧٦، وعنه بحار الأنوار: ج٤٤ ص٤٤، والعوالم: ج١٦ ص١٤١.

ثم ذكر غدره بالإمام عليه.

### أعلم أنكم غادرون<sup>(١)</sup>

قال الإمام على المعض المتظاهرين بأنهم من أصحابه، الغادرين به، والمتربصين به لصالح معاوية:

إني لأعلم أنكم أهل مكر وخدعة، وأعلم أنكم غادرون ما بيني وبينكم، ولكني أتم الحجة عليكم فاجتمعوا غداً في النخيلة، ووافوني هناك ولا تنقضوا بيعتى، واتقوا عذاب الله.

#### تخلّف الجيش(٢)

لما مات علي على جاء الناس إلى الحسن على وقالوا: أنت خليفة أبيك ووصيه ونحن السامعون والمطيعون لك فمرنا بأمرك، فقال: على :

كذبتم والله، ما وفيتم لمن كان خيراً مني، فكيف تفون لي، أو كيف أطمئن إليكم ولا أثق بكم، إن كنتم صادقين فموعد ما بيني وبينكم معسكر المدائن، فوافوني هناك.

فركب وركب معه من أراد الخروج وتخلف عنه خلق كثير لم يفوا بما قالوه وبما وعدوه وغروه كما غروا أمير المؤمنين عليه من قبله. فقام خطيبا وقال:

قد غررتموني كما غررتم من كان قبلي، مع أي إمام تقاتلون بعدي، مع الكافر الظالم الذي لم يؤمن بالله ولا برسوله قط، ولا أظهر الإسلام

<sup>(</sup>١) جلاء العيون، للسيد عبد الله شبر: ج١ ص٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) الخرائج والجرائح: ج٢ ص٧٤٥ \_ ٥٧٥، عنه بحار الأنوار: ج٤٤ ص٤٣.

ثم وجه إليه قائدا في أربعة آلاف وكان من كندة وأمره أن يعسكر بالأنبار ولا يحدث شيئا حتى يأتيه أمره، فلما توجه إلى الأنبار ونزل بها وعلم معاوية بذلك بعث إليه رسلا وكتب إليه معهم: أنك إن أقبلت إلي وليت بعض كور (٣) الشام أو الجزيرة غير منفس (٤) عليك. وأرسل إليه بخمسمائة ألف درهم، فقبض الكندي عدو الله المال وقلب على الحسن على وصار إلى معاوية في مائتي رجل من خاصته وأهل بيته.

### استفتاء عام<sup>(۵)</sup>

خطبته عليه في ذم أصحابه لتثاقلهم عن الجهاد:

أما والله ما ثنانا عن قتال أهل الشام ذلة ولا قلة، ولكن كنا نقاتلهم بالسلامة والصبر بالجزع، وكنتم تتوجهون معنا ودينكم أمام دنياكم، وقد أصبحتم الآن ودنياكم أمام دينكم، فكنا لكم وكنتم لنا، وقد صرتم اليوم علينا.

ثم أصبحتم تعدون قتيلين: قتيلاً بصفين تبكون عليه، وقتيلاً بالنهروان تطلبون بثأرهم، فأما الباكي فخاذل، وأما الطالب فثائر.

<sup>(</sup>١) امرأة درداء: هي التي لا سنّ في فيها.

<sup>(</sup>٢) لبغت دين الله عوجاً: أي لطلبت أن يثبت له إعوجاجاً.

 <sup>(</sup>٣) الكور: بضم الكاف وفتح الواو جمع الكورة وهي المدينة والصقع.

<sup>(</sup>٤) أنفست عليه الشيء: أي لم أره أهلاً له.

<sup>(</sup>٥) أعلام الدين، للشيخ الحسن الديلمي من أعيان القرن الثامن الهجري: ص٢٩٢، وعنه أخرجه المجلسي في بحار الأنوار: ج٤٤ ص٢١٠، والبحراني في العوالم: ج١٦ ص١٧٩.

وإن معاوية قد دعا إلى أمرٍ ليس فيه عزّ ولا نصفةٌ، فإن أردتم الحياة قبلناه منه، وأغضضنا على القذى، وإن أردتم الموت بذلناه في ذات الله، وحاكمناه إلى الله.

فنادى القوم بأجمعهم: بل البقية والحياة.

## الدنيا دول<sup>(۱)</sup>

خطبته ﷺ في الكوفة قبل الصلح:

يا أيها الناس! فإن الله قد هداكم بأولنا، وحقن دماءكم بآخرنا، وإن لهذا الأمر مدةً، والدنيا دولٌ، وإن الله تعالى قال لنبيه: ﴿ وَإِنْ أَدْرِكَ لَكُمُ وَمَنَاعً إِلَىٰ حِينٍ ﴾ (٢)(٣).

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري: ج٥ ص١٦٣ أحداث سنة ٤١هـ، مروج الذهب:ج٣ ص٩، ترجمة الإمام الحسن الله من تاريخ مدينة دمشق: ١٩٤/ ٣٢٣، بهذا الإسناد:

قال: وأنبأنا عليّ بن بكر، أنبأنا أحمد بن الخليل، أنبأنا أبي عبيدة، أنبأنا إبراهيم بن المنذر، أنبأنا ابن المذهب، أنبأنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب: الخبر.

ونكره ابن عساكر في الترجمة أيضاً: ١٩٦/ ٣٢٤ بهذا الإسناد:

وأخبرناه أعلى من هذا \_ بثلاث درجات \_ أبو محمد عبد الكريم بن حمزة \_ أنبأنا أبو بكر الخطيب.

حيلولة: وأخبرناه أبو القاسم إسماعيل بن أحمد، أنبأنا أبو بكر ابن اللألكائي قالا: أنبأنا أبو الحسين بن الفضل، أنبأنا عبد الله بن جعفر، أنبأنا يعقوب، أنبأنا الحجاج، أنبأنا جدي: عن الزهري قال: الخبر.

الكامل في التاريخ: ج٣ ص٤٠٧ أحداث سنة ٤١هـ، تاريخ الخميس: ج٢ ص٢٩١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء: ١١١.

<sup>(</sup>٣) في المروج والترجمة وتاريخ الخميس: ﴿ وَإِنْ أَدْرِتَ أَفَرِبُ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَمُ الْخَوْدَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ الْخَوْدِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْنُونَ ﴿ وَإِنْ أَدْرِعَ لَعَلَمُ فِتْنَةٌ لَكُرْ وَمَثَعُ إِلَىٰ حِينِ ﴾ سورة الانبياء: ١٠٩ ـ ١١١.

# يزعمون أنهم لي شيعة<sup>(۱)</sup>

عن زيد (٢) بن وهب الجهني قال: لما طعن الحسن بن علي ﷺ بالمدائن أتيته وهو متوجع فقلت: ما ترى يابن رسول الله فإن الناس متحيرون؟ فقال:

أرى والله أنّ معاوية خير لي من هؤلاء (الذين) يزعمون أنهم لي شيعة، ابتغوا قتلي وانتهبوا ثقلي وأخذوا مالي، والله لئن آخذ عن معاوية عهداً أحقن به دمي وآمن به في أهلي خير من أن يقتلوني فتضيع أهل بيتي وأهلي.

### علة ترك القتال<sup>(٣)</sup>

والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سلماً، فوالله لأن أسالمه وأنا عزيز، خير من أن يقتلني وأنا أسيره، أو يمنّ عليّ فيكون سبة (٤) على بني هاشم إلى آخر الدّهر، ومعاوية لا يزال يمنّ بها وعقبه على الحيّ منا والميت...

وما أصنع يا أخا جهينة؟

إني والله أعلم بأمر قد أدّى به إليّ عن ثقاته: إنّ أمير المؤمنين قال لي ذات يوم وقد رآني فرحاً: (يا حسن أتفرح؟ كيف بك إذا رأيت أباك قتيلاً؟ أم كيف بك إذا ولي هذا الأمر بنو أمية، وأميرها الرحب

<sup>(</sup>۱) الاحتجاج للطبرسي: ج٢ ص١٠، وعنه بحار الأنوار: ج٤٤ ص٢٠ ح٤، والعوالم: ج١٦ ص١٧٥ ح٥.

<sup>(</sup>٢) زيد بن وهب الجهني أبو سليمان الكوفي ترجمه ابن حجر في التقريب: ص١٦٥ رقم٥٩١، وقال: مخضرم، ثقة، جليل، لم يُصب مَن قال: في حديثه خلل. مات بعد الثمانين وقيل سنة ٩٦هـ.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ج٤٤ ص٢٠ عن الاحتجاج: ص١٤٨.

<sup>(</sup>٤) السبّة، بضم السين وتشديد الباء: عار يسبّ به.

البلعوم (۱) ، الواسع الأعفاج (۲) يأكل ولا يشبع ، يموت وليس له في السماء ناصر ، ولا في الأرض عاذر ، ثم يستولي على غربها وشرقها ، تدين له العباد ، ويطول ملكه ، يستن بسنن البدع والضّلال ويميت الحقّ وسنّة رسول الله ويميّ ، يقسّم المال في أهل ولايته ، ويمنعه من هو أحقّ به ، ويذلّ في ملكه المؤمن ، ويقوّي في سلطانه الفاسق ، ويجعل المال بين أنصاره دولاً ، ويتخذ عباد الله خولاً ، ويدرس في سلطانه الحقّ ، وينه من ويقهر الباطل ، ويلعن الصالحين ، ويقتل من ناوأه على الحقّ ، ويدين من والاه على الباطل .

فكذلك حتى يبعث الله رجلاً في آخر الزمان، وكلب (٣) من الدهر، وجهل من الناس، يؤيده الله بملائكته، ويعصم أنصاره وينصره بآياته، ويظهره على الأرض، حتى يدينوا له طوعاً وكرهاً، يملأ الأرض عدلاً وقسطاً، ونوراً وبرهاناً، يدين له عرض البلاد وطولها حتى لا يبقى كافر إلا آمن، وطالح إلا صلح، وتصطلح في ملكه السباع، وتخرج الأرض نبتها، وتنزل السماء بركتها، وتظهر له الكنوز، يملك ما بين الخافقين أربعين عاماً، فطوبي لمن أدرك أيّامه وسمع كلامه.

## أنا الحسن وأنت معاوية<sup>(٤)</sup>

روي أن معاوية لما نزل الكوفة أقام بها أياماً، فلما استتمت بيعته صعد المنبر، فخطب الناس، وذكر أمير المؤمنين والحسن عنه فنال منهما، وكان الحسين على حاضراً، فأراد أن يقوم ويجيبه، فأخذ

<sup>(</sup>١) البلعوم، بضم الباء: مجرى الطعام في الحلق.

<sup>(</sup>٢) الأعفاج، جمع العِفج بكسر العين: وهو المعى.

<sup>(</sup>٣) الكلب، بفتح الكاف واللام: الشدة.

<sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٦ ص٤٦ ـ ٤٧، ومقاتل الطالبيين: ص٧٠.

الحسن ﷺ بيده وأجلسه وقام، وقال(١):

أيّها الذاكر علياً، أنا الحسن وأبي عليّ، وأنت معاوية وأبوك صخر، وأمّي فاطمة وأمّك هند، وجدّي رسول الله عليه وجدّك حرب، وجدتي خديجة وجدّتك نثيلة، فلعن الله أخملنا (٢) ذكراً، وألأمنا حسباً، وشرّنا قدماً، وأقدمنا كفراً ونفاقاً (٣).

<sup>(</sup>۱) بعدما أبرمت اتفاقية الصلح بين الإمام الحسن هذه ومعاوية، واجتمعا في (النخيلة) ـ وقيل في الكوفة ـ نودي في الناس: (الصلاة جامعة) فاجتمع الناس للاستماع إلى الإمام الحسن هذه ومعاوية، فسبق معاوية إلى المنبر، لإلقاء خطاب الصلح، وخطب خطاباً طويلاً، لم يرو التاريخ منه إلا فقراته البارزة.

فروى اليعقوبي أنه قال: أما بعد ذلكم، فإنه لم تختلف أمة بعد نبيها، إلا غلب باطلها حقها، وانتبه لما وقع فيه، فقال: إلا ما كان من هذه الأمة، فإن حقها غلب باطلها.

وروى المدائني: إنه استطرد قائلاً: والله إني ما قاتلتكم لتصلوا، ولا لتصوموا، ولا لتحجوا، ولا لتحجوا، ولا لتحجوا، ولا لتزكوا، ثم ارتجع عليه فتوقف ثانية إذ علم أنه خسر الموقف، وفكر قليلاً، ثم استدرك قائلاً: إنكم لتفعلون ذلك، وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم، وقد أعطاني الله ذلك، وأنتم له كارهون.

ألا ان كل دم أصيب في هذه الفتنة مطلول، وكل شرط شرطته فتحت قدمي هاتين، ولا يصلح الناس إلا ثلاث: إخراج العطاء عند محله، وإقفال الجنود لوقتها، وغزو العدو في داره، فإن لم تغزوهم غزوكم.

فقام وقال ﷺ: أيها الذاكر... الخ.

<sup>(</sup>٢) خمل نكره: خفي.

<sup>(</sup>٣) قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: ج٣ ص١٦ ط مصر، قال أبو الفرج وحدثني أبو عبيد محمد بن أحمد قال حدثني الفضل بن الحسن البصري قال حدثني يحيى بن معين ويرفع السند إلى حبيب بن أبي ثابت قال: خطب معاوية بالكوفة ـ وذكر الحديث بعينه ـ ثم قال: قال الفضل: قال يحيى بن معين وأنا أقول: آمين، فقال أبو الفرج: قال أبو عبيد: قال الفضل: وأنا أقول آمين، ويقول علي بن الحسين الأصفهاني: آمين. قلت: ويقول عبد الحميد بن أبي الحديد مصنف هذا الكتاب، آمين (انتهى) ويقول كاتب هذه الكلمات ومصحح هذا الكتاب آمين.

## لما تم الصلح<sup>(۱)</sup>

روي أنه لما تم الصلح وانبرم الأمر، التمس معاوية من الحسن الله أن يتكلم بمجمع من الناس، ويعلمهم أنه قد بايع معاوية، ويسلم الأمر إليه. فأجابه إلى ذلك، فخطب وقد حشد الناس خطبة، حمد الله تعالى وصلى على نبيه على فيها، وهي من كلامه المنقول عنه الله وقال:

أيها الناس! إنّ أكيس الكيس التّقي، وأحمق الحمق الفجور.

#### بعد الموادعة<sup>(٢)</sup>

إنكم لو طلبتم بين جابلق وجابرس<sup>(٣)</sup> رجلاً جده رسول الله في ما وجدتم غيري وغير أخي الحسين، وقد علمتم أنّ الله هداكم بجدّي محمد على فأنقذكم به من الضّلالة، ورفعكم به من الجهالة، وأعزّكم به بعد الذلة، وكثركم به بعد القلّة (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني المتوفى ٣٠٥هـ في حلية الأولياء: ج٢ ص٣٧ بإسناده عن أبي حامد بن جبلة، عن محمد بن إسحاق، عن عبيد الله بن سعيد، عن سفيان بن عيينة، عن مجالد، عن الشعبي، قال: شهدت الحسن بن علي على حين صالحه معاوية بالنخيلة، فقال معاوية: قم فأخبر الناس أنك تركت هذا الأمر وسلمته إليّ، فقام الحسن فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فإن أكيس الكيس...الخ. ورواه عن (الحلية) الإربلي في كشف الغمة: ج٢ ص١٩٢، ورواه عن (الكشف) المجلسي في بحار الأنوار: ج٤٤ ص٢٦.

<sup>(</sup>٢) كشّف الغمة: ج٢ ص١٩٧، والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي: ص١٦١، وبحار الأنوار: ج٤٤ ص٦٥ عن كشف الغمة، وعنه أيضاً عوالم العلوم والمعارف: ج٦١ ص١٧٣ م٥١.

<sup>(</sup>٣) (جابلق): مدينة باقصى المغرب وأهلها من ولد عاد، و(جابرس): مدينة باقصى المشرق وأهلها من ولد ثمود. وفي كل واحدة منهما بقايا ولد موسى ﷺ، معجم البلدان: ج٢ ص ٩١،

<sup>(</sup>٤) وفي تاريخ دمشق في ترجمة الإمام الحسن على العلام الخرجه ابن عساكر هكذا: (والله لو ابتغيتم بين جابلق وجابلس رجلاً جده نبي غيري وغيرُ أخي لم تجدوه، وإنا قد أعطينا بيعتنا معاوية ورأينا أن ما حقن دماء المسلمين خير مما هراقها والله ما أدري ﴿لَعَلَّهُ فِيْنَا لَنُ مَا حَقَنَ دماء المسلمين خير مما هراقها والله ما أدري ﴿لَعَلَّهُ فِينَا لَكُمْ وَمَنَا لَمُ إِلَى حِينِ ﴾.

## علة الموادعة والمسالمة<sup>(١)</sup>

ومن خطبة لـه ﷺ يذكر فيها علة موادعته ومسالمته، قال ﷺ:

إنّ معاوية نازعني حقاً هو لي دونه، فنظرت لصلاح الأمّة وقطع الفتنة، وقد كنتم بايعتموني على أن تسالموا من سالمت وتحاربوا من حاربت، فرأيت أن أسالم معاوية، وأضع الحرب بيني وبينه، وقد بايعته، وقد رأيت أنّ حقن الدماء خير من سفكها، ولم أرد بذلك إلا صلاحكم وبقاءكم ﴿وَإِنْ أَدْرِكَ لَعَلَمُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَنَعُ إِلَى حِينِ ﴿ (٢).

## ڪذب معاوية<sup>(٣)</sup>

عن سليم بن قيس قال: قام الحسن بن علي بن أبي طالب على المنبر حين اجتمع مع معاوية، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

أيها الناس، إن معاوية زعم أني رأيته للخلافة أهلاً، ولم أر نفسي لها أهلاً، وكذب معاوية، أنا أولى الناس بالناس، في كتاب الله، وعلى لسان نبي الله على، فأقسم بالله لو أن الناس بايعوني وأطاعوني ونصروني لأعطتهم السماء قطرها، والأرض بركتها، ولما طمعت فيها يا معاوية، وقد قال رسول الله على: ما ولت أمة أمرها رجلاً قط وفيهم من هو أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالاً، حتى يرجعوا إلى ملة عبدة العجل.

 <sup>(</sup>١) كشف الغمة: ج٢ ص١٩٧، وعنه بحار الأنوار: ج٤٤ ص٦٦، وعوالم العلوم والمعارف:
 ج٦١ ص٦٧٣، والفصول المهمة لابن الصبّاغ المالكي: ص٦٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، الآية: ١١١.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ج٤٤ ص٢٢ \_ ٢٣ عن الاحتجاج: ج٢ ص٢٨٨، والعدد القوية: ص٥١ه.

وقد ترك بنو إسرائيل هارون، واعتكفوا على العجل، وهم يعلمون أن هارون خليفة موسى عليه ، وقد تركت الأمة علياً عليه وقد سمعوا النبوة فلا نبي بعدي، وقد هرب رسول الله عليه من قومه، وهو يدعوهم إلى الله، حتى فر إلى الغار، ولو وجد عليهم أعوانا ما هرب منهم، ولو وجدت أنا أعوانا ما بايعتك يا معاوية.

وقد جعل الله هارون ﷺ في سعة حين استضعفوه وكادوا يقتلونه. ولم يجد عليهم أعواناً ، وقد جعل الله النبي عليه في سعة حين فرّ من قومه، لما لم يجد أعوانا عليهم، وكذلك أنا وأبى في سعة من الله، حين تركتنا الأمة وبايعت غيرنا ولم نجد أعواناً.

وإنما هي السنن والأمثال يتبع بعضها بعضاً، أيها الناس إنكم لو التمستم فيما بين المشرق والمغرب لم تجدوا رجلاً من ولد نبي غيري وغير أخي.

## في جواب معاوية<sup>(۱)</sup>

إن معاوية صعد المنبر وقال: إن الحسن بن على رآني للخلافة أهلا، ولم ير نفسه لها أهلا. . . فلما فرغ من كلامه قام الحسن الله فخطب و قال:

الحمد لله المستحمد بالآلاء وتتابع النّعماء، وصارف الشدائد والبلاء عن الفهماء وغير الفهماء، المذعنين من عباده لامتناعه بجلاله وكبريائه، وعلوّه عن لحوق الأوهام ببقائه، المرتفع عن كنه طيات(٢)

<sup>(</sup>۱) بحار الأنوار: ج۱۰ ص۱۳۹ ـ ۱۶۶ ب۹ ح٥ عن أمالي الشيخ.

المخلوقين، من أن تحيط بمكنون غيبه روايات عقول الرائين، وأشهد أن لا الله وحده في ربوبيّته ووجوده ووحدانيته، صمداً لا شريك له، فرداً لا ظهير له.

وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، اصطفاه وانتجبه وارتضاه، وبعثه داعياً إلى الحقّ سراجاً منيراً، وللعباد مما يخلفون نذيراً، ولما يأملون بشيراً، فنصح للأمّة، وصدع بالرسالة، وأبان لهم درجات العمالة، شهادة عليها أمات وأحشر، وبها في الآجلة أقرب وأحبر.

وأقول: معشر الخلائق فاسمعوا، ولكم أفئدة وأسماع فعوا، إنّا أهل بيتٍ أكرمنا الله بالإسلام، واختارنا واصطفانا واجتبانا، فأذهب عنا الرجس وطهّرنا تطهيراً، والرجس هو الشكّ، فلا نشكّ في الله الحقّ ودينه أبداً، وطهّرنا من كلّ أفنٍ وعيبةٍ مخلصين إلى آدم نعمةً منه، لم يفترق الناس قطّ فرقتين إلا جعلنا الله في خيرهما، فأدت الأمور، وأفضت الدهور، إلى أن بعث الله محمداً والنبوة واختاره للرسالة، وأنزل عليه كتابه، ثم أمره بالدّعاء إلى الله تعالى، فكان أبي أوّل من وانزل عليه كتابه، ثم أمره بالدّعاء إلى الله تعالى، فكان أبي أوّل من استجاب لله ولرسوله، وأول من آمن وصدّق الله ورسوله، وقد قال الله تعالى في كتابه المنزل على نبيّه المرسل: ﴿أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِن رَبِّهِ عَلَى الله تعالى في كتابه المنزل على نبيّه المرسل: ﴿أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَبِّهِ وسول الله على على أمره أن يسير إلى مكّة والموسم ببراءة (سر بها يا على فإني أمرت أن لا أسير بها إلا أنا أو رجل مني وأنت هو).

فعليّ من رسول الله، ورسول الله منه، وقال لـه نبيّ الله ﷺ حين

<sup>(</sup>٢) الطيات، جمع الطِيّة بكسر الطاء: النيات والقصود.

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية: ١٧.

قضى بينه وبين أخيه جعفر بن أبي طالب، ومولاه زيد بن حارثة في ابنةِ حمزة (أما أنت يا عليّ فمني وأنا منك، وأنت وليّ كلّ مؤمنِ من بعدي).

فصدّق أبي رسول الله على سابقاً ووقاه بنفسه، ثمّ لم يزل رسول الله على في كلّ موطن يقدمه ولكلّ شديدة يرسله، ثقةً منه به وطمأنينة إليه، لعلمه بنصيحته لله ورسوله، وأنّه أقرب المقرّبين من الله ورسوله، وقد قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَالسَّنِعُونَ السَّنِعُونَ إِلَى اللهُ وَرُولُهُ اللهُ وَرُولُهُ اللهُ عَزّ وجلّ وإلى رسوله، وأقرب الأقربين فكان أبي سابق السابقين إلى الله عزّ وجلّ وإلى رسوله، وأقرب الأقربين وقد قال الله تعالى: ﴿لا يَستوي مِنكُم مَنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَلْنَلُ أُولَيَهِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً ... ﴿ اللهُ عَنْ مِنكُم مَنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَلْنَلُ أُولَيَهِكَ

فأبي كان أوّلهم إسلاماً وإيماناً، وأوّلهم إلى الله ورسوله هجرةً ولحوقاً، وأوّلهم على وجده ووسعه نفقةً، قال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغَفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَزِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُونِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوثُ رَّحِيمُ ﴾ (٣).

فالناس من جميع الأمم يستغفرون له بسبقه إيّاهم إلى الإيمان بنبيّه، وذلك أنّه لم يسبقه إلى الإيمان بنبيّه، وذلك أنّه لم يسبقه إلى الإيمان به أحد، وقد قال الله تعالى: ﴿وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأَضَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ ﴾ (١٠).

فهو سابق جميع السابقين، فكما أنّ الله عزّ وجلّ فضّل السابقين على المتخلفين والمتأخّرين، فكذلك فضّل سابق السابقين، وقد قال الله

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة، الآيتان: ١٠ \_ ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآية: ١٠٠.

عـــزّ وجـــلّ: ﴿ أَجَمَلَتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاَيَّجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِرَ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ (١).

فهو المجاهد في سبيل الله حقاً، وفيه نزلت هذه الآية، وكان ممن استجاب لرسول الله عليه عمّه حمزة وجعفر ابن عمّه، فقتلا شهيذين رضي الله عنهما، في قتلى كثيرةٍ معهما من أصحاب رسول الله، فجعل الله تعالى حمزة سيّد الشهداء من بينهم، وجعل لجعفر جناحين يطير بهما مع الملائكة كيف يشاء من بينهم، وذلك لمكانهما من رسول الله، ومنزلتهما وقرابتهما منه، وصلَّى رسول الله علي على حمزة سبعين صلاة، من بين الشهداء الذين استشهدوا معه، وكذلك جعل الله تعالى لنساء النبيّ المحسنة منهنّ أجرين، وللمسيئة منهنّ وزرين ضعفين، لمكانهن من رسول الله عليه وجعل الصلاة في مسجد رسول الله عليه بألف صلاةٍ في سائر المساجد، إلا المسجد الحرام: مسجد خليله إبراهيم ﷺ بمكَّة، وذلك لمكان رسول الله ﷺ من ربَّه، وفرض الله عزّ وجلّ الصلاة على نبيّه على على كافّة المؤمنين، فقالوا يا رسول الله كيف الصلاة عليك، فقال قولوا: (اللهم صلّ على محمّدٍ وآل محمد) فحقّ على كلّ مسلم أن يصلّي علينا مع الصلاة على النبيّ عَنْ فريضةً واجبةً، وأحلّ الله تعالى خمس الغنيمة لرسول الله عليه ، وأوجبها لـه في كتابه، وأوجب لنا من ذلك ما أوجب لـه، وحرّم عليه الصدقة وحرّمها علينا معه، فأدخلنا \_ ولـه الحمد \_ فيما أدخل فيه نبيّه عليه ، وأخرجنا ونزّهنا مما أخرجه منه ونزّهه عنه، كرامةً أكرمنا الله عزّ وجلّ بها، وفضيلةً فضّلنا بها على سائر العباد، فقال الله تعالى لمحمدٍ على حين جحده كفرة أهل

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ١٩.

الكتاب وحاجّوه: ﴿ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّهَ نَبْتَهَلْ فَنَجْعَل لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِيبِ ﴾ (١).

فأخرج رسول الله على من الأنفس معه أبي، ومن البنين أنا وأخي، ومن البنين أنا وأخي، ومن النساء أمي فاطمة، من الناس جميعاً، فنحن أهله، ولحمه، ودمه، ونفسه، ونحن منه وهو منّا، وقد قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُهُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِ يَرُرُهُ تَطْهِ يَرًا ﴾ (٢).

فلما نزلت آية التطهير جمعنا رسول الله النه أنا وأخي وأمّي وأبي، فجلّلنا ونفسه في كساءٍ لأمّ سلمة خيبري، وذلك في حجرتها وفي يومها، فقال: (اللهمّ هؤلاء أهل بيتي، وهؤلاء أهلي وعترتي، فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً) فقالت أمّ سلمة: أأدخل معهم يا رسول الله؟ فقال لها رسول الله الله علي : يرحمك الله أنت على خيرٍ وإلى خيرٍ وما أرضاني عنك، ولكنها خاصة لي ولهم.

ثم مكث رسول الله على بعد ذلك بقية عمره، حتى قبضه الله، يأتينا في كلّ يوم عند طلوع الفجر فيقول: الصلاة يرحمكم الله ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيكُ أَللّهُ لِيكُ مُنكُمُ الرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُهُ تَطْهِيرًا ﴾ (٣).

وأمر رسول الله على بسد الأبواب الشارعة في مسجده غير بابنا، فكلموه في ذلك فقال: (أما إني لم أسد أبوابكم، ولم أفتح باب علي من تلقاء نفسي، ولكني أتبع ما يوحى إليّ، وإنّ الله أمر بسدها وفتح بابه) فلم يكن من بعد ذلك أحد تصيبه جنابة في مسجد رسول الله على ويولد

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٦١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.

فيه الأولاد، غير رسول الله وأبي علي بن أبي طالب، تكرمةً من الله تعالى، وفضلاً اختصنا به على جميع الناس، وهذا باب أبي قرين باب رسول الله في مسجده، ومنزلنا من منازل رسول الله، وذلك أنّ الله أمر نبيّه أن يبني مسجده فبنى فيه عشرة أبياتٍ تسعةً لبنيه وأزواجه وعاشرها وهو متوسّطها لأبي، وها هو بسبيل مقيم، والبيت هو المسجد المطهّر، وهو الذي قال الله تعالى: ﴿أَهَلَ ٱلبَيْتِ فَنحن أهل البيت، ونحن الذين أذهب الله عنا الرجس وطهرنا تطهيرا.

أيّها الناس، إني لو قمت حولاً فحولاً أذكر الذي أعطانا الله عزّ وجلّ، وخصّنا به من الفضل في كتابه، وعلى لسان نبيّه، لم أحصه، وأنا ابن النذير والبشير، والسراج المنير الذي جعله الله رحمةً للعالمين، وأبي عليّ وليّ المؤمنين وشبيه هارون، وإنّ معاوية بن صخر زعم، أنى رأيته للخلافة أهلاً، ولم أر نفسي لها أهلاً، فكذب معاوية، وأيم الله، لأنا أولى الناس بالناس في كتاب الله، وعلى لسان رسول الله علي غير أنّا لم نزل أهل البيت مخيفين، مظلومين مضطهدين منذ قبض رسول الله على الله بيننا وبين من ظلمنا حقّنا، ونزا على رقابنا، وحمّل الناس على أكتافنا، ومنعنا سهمنا في كتاب الله من الفيء والغنائم، ومنع أمّنا فاطمة ١٨٨ إرثها من أبيها، إنّا لا نسمى أحداً، ولكن أقسم بالله قسماً تالياً لو أنَّ الناس سمعوا قول الله ورسوله لأعطتهم السماء قطرها، والأرض بركتها، ولما اختلف في هذه الأمّة سيفان، ولأكلوها خضراء خضرةً إلى يوم القيامة، وإذا ما طمعت فيها يا معاوية، ولكنَّها لما أخرجت سالفاً من معدنها، وزحزحت عن قواعدها، تنازعتها قريش بينها، وترامتها كترامي الكرة، حتى طمعت أنت فيها يا معاوية وأصحابك

من بعدك، وقد قال رسول الله على الله ولت أمة أمرها رجلاً قط، وفيهم من هو أعلم منه، إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالاً، حتى يرجعوا إلى ما تركوا).

وقد تركت بنو إسرائيل، وكانوا أصحاب موسى، هارون أخاه وخليفته ووزيره وعكفوا على العجل، وأطاعوا فيه سامريّهم، وهم يعلمون أنه خليفة موسى، وقد سمعت هذه الأمة رسول الله على يقول ذلك لأبي: (إنه مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيّ بعدي) وقد رأوا رسول الله على حين نصّبه لهم بغدير خم؛ وسمعوه نادى له بالولاية، ثم أمرهم أن يبلّغ الشاهد منهم الغائب.

وقد خرج رسول الله على حذراً من قومه إلى الغار لما أجمعوا على أن يمكروا به وهو يدعوهم، لما لم يجد عليهم أعواناً، ولو وجد عليهم أعوانا لجاهدهم، وقد كفّ أبي يده، وناشدهم واستغاث أصحابه فلم يغث، ولم ينصر، ولو وجد عليهم أعواناً ما أجابهم، وقد جعل في سعة كما جعل النبي في سعة، وقد خذلتني الأمة وبايعتك، وقد جعل هارون في سعة حين استضعفه قومه وعادوه، كذلك أنا وأبي في سعة من الله حين تركتنا الأمة، وبايعت غيرنا، ولم نجد عليهم أعواناً، وإنما هي السن والأمثال، يتبع بعضها بعضاً.

أيّها الناس إنكم لو التمستم بين المشرق والمغرب، رجلاً جدّه رسول الله، وأبوه وصيّ رسول الله، لم تجدوا غيري وغير أخي . .

فاتّقوا الله ولا تضلّوا بعد البيان، وكيف بكم، وإني قد بايعت هذا \_ وأشار بيده إلى معاوية \_ ﴿ وَإِنْ أَدْرِع لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَنَكُم لِكَ عِينِ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) مسورة الأنبياء، الآية: ١١١.

أيّها الناس، إنّه لا يعاب أحد بترك حقّه، وإنّما يعاب أن يأخذ ما ليس له، وكلّ صوابِ نافع، وكلّ خطأٍ ضارّ لأهله، وقد كانت القضية ففهّمناها سليمان، فنفعت سليمان، ولم تضرّ داود، فأما القرابة فقد نفعت المشرك، وهي والله للمؤمن أنفع.

أيّها الناس، اسمعوا وعوا، واتّقوا الله وراجعوا، وهيهات منكم الرجعة إلى الحقّ، وقد صارعكم النكوص، وخامركم الطغيان والجحود، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. والسلام على من اتّبع الهدى.

فقال معاوية: والله ما نزل الحسن على الأرض وهممت أن أبطش به، ثم علمت: أن الإغضاء أقرب إلى العافية.

#### عند الله احتسب(۱)

روي أن معاوية سأل الحسن بن علي الله الصلح أن يخطب الناس، فامتنع فناشده أن يفعل، فوضع له كرسي فجلس عليه، ثم قال:

الحمد لله الذي توحد في ملكه، وتفرد في ربوبيّته، يؤتي الملك من يشاء وينزعه عمن يشاء، والحمد لله الذي أكرم بنا مؤمنكم، وأخرج من الشّرك أولكم، وحقن دماء آخركم، فبلاؤنا عندكم قديماً وحديثاً أحسن البلاء، إن شكرتم أو كفرتم.

أيّها الناس، إن ربّ عليّ الله كان أعلم بعليّ حين قبضه إليه، ولقد اختصّه بفضلٍ لم تعهدوا بمثله، ولم تجدوا مثل سابقته.

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٦ ص٢٨ ـ ٢٩، وعنه بحار الانوار: ج٤٤ ص٢٤.

فهيهات هيهات، طال ما قلبتم لـه الأمور، حتى أعلاه الله عليكم، وهو صاحبكم، غزاكم في بدرٍ وأخواتها، جرّعكم رنقاً، وسقاكم علقاً، وأذلّ رقابكم، وشرقكم بريقكم، فلستم بملومين على بغضه.

وأيم الله لا ترى أمة محمدٍ خصباً، ما كانت سادتهم وقادتهم في بني أمية، ولقد وجّه الله إليكم فتنةً، لكن لن تصدّوا<sup>(١)</sup> عنها حتى تهلكوا، لطاعتكم طواغيتكم، وانضوائكم<sup>(٢)</sup> إلى شياطينكم، فعند الله احتسب ما مضى وما ينتظر من سوء رغبتكم<sup>(٣)</sup> وحيف<sup>(٤)</sup> حلمكم<sup>(٥)</sup>.

يا أهل الكوفة، لقد فارقكم بالأمس سهم من مرامي الله، صائب على أعداء الله، نكال على فجّار قريش، لم يزل آخذا بحناجرها، جاثماً على أنفاسها، ليس بالملومة في أمر الله، ولا بالسروقة لمال الله، ولا بالفروقة في حرب أعداء الله، أعطى الكتاب خواتمه وعزائمه، دعاه فأجابه، وقاده فاتبعه، لا تأخذه في الله لومة لائم، فصلوات الله عليه ورحمته.

ثم نزل عن المنبر فقال معاوية: أخطأ عجل<sup>(١)</sup> أو كاد، وأصاب متثبت (٧) أو كاد، ماذا أردت من خطبة الحسن ﷺ.

<sup>(</sup>١) في المصدر: (لن تصدروا عنها).

<sup>(</sup>٢) الانضواء: الانضمام.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: (من سوء دُعَتكم).

<sup>(</sup>٤) الحيف: الجور والظلم.

<sup>(</sup>٥) الحلم: العقل.

<sup>(</sup>٦) العَجل، بفتح العين وكسر الجيم: العجول.

<sup>(</sup>٧) المتثبت: هو الذي يتأنى في الأمور ويروّي فيصيب مرماه.

كلمة الإمام الحسن علي الله المستعلقة المستحسن المستعلقة المستعلق المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلق المستعلم المستعلق المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستعلق المستعلم المستعلم المستعلم ال

# حسبي منڪم(۱)

خالفتم أبي حتى حكم وهو كاره، ثم دعاكم إلى قتال أهل الشام بعد التحكيم فأبيتم، حتى صار إلى كرامة الله، ثمّ بايعتموني على أن تسالموا من سالمني وتحاربوا من حاربني، وقد أتاني أنّ أهل الشرف منكم قد أتوا معاوية وبايعوه، فحسبي منكم لا تغروني من ديني ونفسي.

### كفوا أيديكم(٢)

كان سليمان بن صرد بالمدائن حينما سمع نبأ الصلح، فسعى إلى المدينة حتى إذا انتهى إلى الإمام اندفع قائلا: السلام عليك يا مذل المؤمنين. فرد عليه الإمام عليه الإمام الله السلام، اجلس). فلما جلس قال: إن تعجبنا لا ينقضي من بيعتك معاوية، ومعك مائة ألف مقاتل من أهل العراق وكلهم يأخذ العطاء، مع مثلهم من أبنائهم ومواليهم، سوى شيعتك من أهل البصرة وأهل الحجاز، ثم لم تأخذ لنفسك ثقة في العهد، ولا حظاً من القضية، فلو كنت إذ فعلت ما فعلت، وأعطاك ما أعطاك، بينك وبينه من العهد والميثاق كنت كتبت عليه بذلك كتاباً، وأشهدت عليه شهوداً من أهل المشرق والمغرب. إن هذا الأمر لك من بعده، كان الأمر على المشرق والمغرب. إن هذا الأمر لك من بعده، كان الأمر ووس الناس ما قد سمعت: إني كنت شرطت لقوم شروطاً ووعدتهم على عدات، ومنيتهم أماني، إرادة إطفاء نار الحرب، ومداراة لهذه الفتنة وإذ جمع الله لنا كلمتنا وألفتنا، فإن كل ما هناك تحت قدمي هاتين، والله ما

<sup>(</sup>١) ناسخ التواريخ، حياة الإمام الحسن المجتبى على: ج١ ص٢٢٥ ط الإسلامية طهران.

<sup>(</sup>٢) الإمامة والسياسة: ج ١ ص٧١. والمحاسن والمساوئ للبيهقي: ج١ ص٦٠ ـ ٦٠، وتاريخ الخلفاء الراشدين: ج١ ص١٥٠.

عنى بذلك إلا نقض ما بينك وبينه، فأعد للحرب خدعة، وأذن لي أشخص إلى الكوفة، فأخرج عامله منها، وأظهر فيها خلعه، وأنبذ إليه على سواء إن الله لا يهدى كيد الخائنين.

وصادف حديث سليمان هوى في نفوس من حضر، فهتفوا بالتأييد قائلين: ابعث سليمان بن صرد، وابعثنا معه، ثم ألحقنا إذا علمت أنا قد أشخصنا عامله وأظهرنا خلعه.

ولما كانت المصلحة العامة للمسلمين لا تساعد على خلع معاوية ونقض المعاهدة توجه إليهم الإمام عليه بقوله: ...

أمّا بعد، فإنّكم شيعتنا وأهل مودّتنا، ومن نعرفه بالنصيحة والصحبة والاستقامة لنا، وقد فهمت ما ذكرتم ولو كنت بالحزم في أمر الدنيا، وللدنيا أعمل وأنصب، ما كان معاوية بأبأس منّي بأساً، وأشدّ شكيمةً، ولكان رأيي غير ما رأيتم، ولكنّي أشهد الله وإيّاكم أني لم أرد بما رأيتم، ولكان رأيي غير ما وأصلاح ذات بينكم، فاتّقوا الله، وارضوا بقضاء الله وسلّموا الأمر لله والزموا بيوتكم، وكفّوا أيديكم، حتّى يستريح برّ، أو يستراح من فاجرٍ، مع أنّ أبي كان يحدثني أن معاوية سيلي الأمر، فوالله لو سرنا إليه بالجبال والشجر، ما شككت أنّه سيظهر، إنّ الله لا معقب لحكمه، ولا رادّ لقضائه.

وأمّا قولك: يا مذلّ المؤمنين فوالله لأن تذلّوا وتعافوا، أحبّ إليّ من أن تعزّوا وتقتلوا (١) فإن ردّ الله علينا حقّنا في عافيةٍ قبلنا وسألنا الله العون

<sup>(</sup>١) لأن الشيعة إذا عزوا وقتلوا عن آخرهم، يطمس الإسلام كله، وإذا نلوا وبقوا، يستطيعون رفع رايته عندما يتاح لهم ذلك، وبقاء الإسلام ببقائهم أذلاء أفضل من قتلهم أعزاء في سبيل الإسلام وقتل الإسلام بقتلهم، إذ لا يبقى بعدهم من يحمله في عقله وقلبه.

على أمره، وإن صرفه عنّا رضينا، وسألنا الله أن يبارك في صرفه عنّا، فليكن كلّ رجلٍ منكم حلساً من أحلاس بيته، ما دام معاوية حيّاً، فإن يهلك ونحن وأنتم أحياء، سألنا الله العزيمة على رشدنا، والمعونة على أمرنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ﴾ (١).

#### على الملك(٢)

دخل ابن الفضل سفين بن الليل على الإمام الحسن علي وقال: السّلام عليك يا مذلّ المؤمنين! فقال له الإمام عليه:

لا تقل ذاك يا أبا عمر!

لست بمذلّ المؤمنين، ولكنّي كرهت أن أقتلكم على الملك.

### سیوفهم علینا<sup>(۳)</sup>

ورآه أحد أصحابه فندد به قائلا: (يابن رسول الله أذللت رقابنا بتسليمك الأمر إلى هذا الطاغية) فأجابه الإمام عليه:

والله إني ما سلّمت الأمر إلّا لأني لم أجد أنصاراً، ولو وجدت أنصاراً لقاتلته ليلي ونهاري حتّى يحكم الله بيني وبينه، ولكن عرفت أهل الكوفة وبلوتهم، ولا يصلح لي منهم من كان فاسداً، إنّهم لا وفاء لهم ولا ذمة في قولٍ ولا فعل، إنّهم لمختلفون ويقولون لنا: إنّ قلوبهم معنا وأنّ سيوفهم لمشهورة علينا.

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق لابن عساكر: ج ١٢ ص٤٤٥، عن ابن الغريف قال.... ورواه الخطيب في تاريخ بغداد: ج١٠ ص٣٠٥، والمزّى في تهنيب الكمال: ج٢ ص٢٧٣، وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: ج١٦ ص١٦٠.

<sup>(</sup>٣) احتجاج الطبرسي: ص ١٤٩، وعنه بمار الانوار: ج ١٤٤ مس ١٤٧.

### ولكني أردت صلاحكم<sup>(۱)</sup>

وأتاه المسيب بن نجبة فقال له: (ما ينقضي تعجبي منك!! بايعت معاوية ومعك أربعون ألفاً، ولم تأخذ لنفسك وثيقة، وعهداً ظاهراً، أعطاك أمراً فيما بينك وبينه. ثم قال: ما قد سمعت، والله ما أراد بها غيرك.

فقال له الإمام عليه: ما ترى؟

فقال المسيب: أرى أن ترجع إلى ما كنت عليه، فقد كان نقض ما بينك وبينه.

فانبرى إليه الإمام علي قائلا:

يا مسيّب، إني لو أردت ـ بما فعلت ـ الدنيا لم يكن معاوية بأصبر عند اللقاء، ولا أثبت عند الحرب مني، ولكنّي أردت صلاحكم، وكفّ بعضكم عن بعض (٢).

# لا تعنّفني (٣)

وجاءه سفيان بن أبي ليلي الخارجي فقال له: (السلام عليك يا مذل المؤمنين) فصاح به الإمام عليه:

ويحك أيها الخارجيّ، لا تعنّفني، فإنّ الذي أحوجني إلى ما فعلت قتلكم أبي، وطعنكم إياي، وانتهابكم متاعي، وأنّكم لما سرتم إلى صفّين كان دينكم أمام دنياكم، وقد أصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم.

ويحك أيّها الخارجيّ، إني رأيت أهل الكوفة قوماً لا يوثق بهم، وما اعتزّ بهم إلا من ذلّ، وليس أحد منهم يوافق رأي الآخر، ولقد لقي أبي

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن عساكر: ج٢ ص٢٢٥، وراجع بحار الأنوار: ج٤٤ ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) وفي بحار الأنوار: (فقال على: يا مسيب إن الغدر لا خير فيه، ولو أربت لما فعلت).

<sup>(</sup>٣) تذكرة الخواص: ص ٢٠٧.

منهم أموراً صعبةً، وشدائد مرةً، وهي أسرع البلاد خراباً، وأهلها هم الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً.

### تباطؤ أصحابي<sup>(١)</sup>

وسلم عليه بعض أصحابه بالتسليمة الذليلة، فأجابه الإمام ﷺ:

لست مذلاً للمؤمنين، ولكنّي معزّهم، ما أردت بمصالحتي إلا أن أدفع عنكم القتل، عندما رأيت تباطؤ أصحابي ونكولهم عن القتال.

### علمت ما ينفعني<sup>(۲)</sup>

كنت عند منبر الحسن بن علي ﷺ وهو يخطب الناس بالمدائن فقال:

ألا إن أمر الله واقع، إذ لا لـه رافع، وإن كره الناس، إني ما أحببت أن ألي من أمر أمة محمدٍ مثقال حبةٍ من خردلٍ يهراق فيه محجمة من دم، قد علمت ما ينفعني مما يضرّني فالحقوا بطيّتكم (٣).

#### سمعت كلامك(٤)

لما بايع الإمام ﷺ معاوية أقبل إليه حجر بن عدي فقال لــــــ : (أما والله

<sup>(</sup>١) الدينوري: ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) ترجمة تاريخ الإمام الحسن الله من تاريخ دمشق: ص١٧٥، أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي، أنبأنا أبو محمد ابن أبي عثمان، وأبو طاهر القصاري، حيلولة: وأخبرنا أبو عبد الله ابن القصاري، أنبأنا أبي قالا: أنبأنا إسماعيل بن الحسن، أنبأنا الحسين ابن إسماعيل، أنبأنا زياد بن أيوب، أنبأنا ابن أبي غنية: أنبأنا صدقة بن المثنى، عن جده رياح بن الحارث (النخعي) قال....

ورواه الخوارزمي في الفصل السابس من مقتله: ج١ ص١٣٥.

<sup>(</sup>٣) طية الشيء، بكسر الطاء: جهته ونواحيه، وفي مقتل الخوارزمي: (بطمانينتكم).

<sup>(</sup>٤) مناقب ابن شهراَشوب: ج٢ ص١٦٩.

لوددت أنك مت في ذلك اليوم ومتنا معك، ولم نر هذا اليوم. فإنا رجعنا راغمين بما كرهنا ورجعوا مسرورين بما أحبوا) فأجابه الإمام ﷺ بقولـه:

يا حجر! قد سمعت كلامك في مجلس معاوية، وليس كلّ إنساني يحبّ ما تحبّ، ولا رأيه كرأيك، وإنى لم أفعل ما فعلت إلا إبقاء عليكم، والله تعالى كلّ يوم في شأن.

#### حقناً للدّماء(١)

إنَّما هادنت حقناً للدَّماء، وضنًّا بها، وإشفاقاً على نفسي وأهلي، والمخلصين من أصحابي.

(١) بحار الأنوار: ج٤٤ ص٢٦، والعوالم: ج١٦ ص١٦٩ عن تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى (قدس سره)، وإليك نصه: قال السيد المرتضى في كتاب تنزيه الأنبياء: (فإن قال قائل: ما العذر له على في خلع نفسه من الإمامة، وتسليمها إلى معاوية، مع ظهور فجوره، وبعده عن أسباب الإمامة، وتعريه من صفات مستحقها، ثم في بيعته وأخذ عطائه وصلاته وإظهار موالاته والقول بإمامته، هذا مع توفر أنصاره واجتماع أصحابه ومبايعة من كان يبذل عنه دمه وماله، حتى سموه مذل المؤمنين وعابوه في

الجواب: قلنا: قد ثبت أنه ها الإمام المعصوم المؤيد الموفق بالحجج الظاهرة والأدلة القاهرة، فلابد من التسليم لجميع أفعاله، وحملها على الصحة، وإن كان فيها ما لا يعرف وجهه على التفصيل، أو كان له ظاهر ربما نفرت النفس عنه، وقد مضى تلخيص هذه الجملة وتقريرها في مواضع من كتابنا هذا.

وبعد فإن الذي جرى منه على كان السبب فيه ظاهراً، والحامل عليه بيِّناً جلياً، لأن المجتمعين له من الأصحاب وإن كانوا كثيرى العدد، فقد كانت قلوب أكثرهم نغلة غير صافية، وقد كانوا صبوا إلى دنيا معاوية، من غير مراقبة ولا مساترة، فأظهروا له على النصرة، وحملوه على المحاربة والاستعداد لها طمعاً في أن يورّطوه ويسلموه، فأحس بهذا منهم قبل التولج والتلبس، فتخلى من الأمر وتحرّز من المكيدة التي كانت تتم عليه في سعة من الوقت.

وقد صرح بهذه الجملة وبكثير من تفصيلها في مواقف كثيرة، وبالفاظ مختلفة،  كلمة الإمام الحسن ﷺ .....

### كرهوا الحرب<sup>(۱)</sup>

وجاء عدي بن حاتم إلى الإمام على فقال له: يابن رسول الله، لوددت أني مت قبل ما رأيت، أخرجتنا من العدل إلى الجور، فتركنا الحق الذي كنا نهرب منه، أعطينا الدنية من أنفسنا، وقبلنا الخسيس التي لم تلق بنا.

#### فرد عليه الإمام ﷺ قائلاً:

يا عديّ، إني رأيت هوى معظم الناس في الصّلح، وكرهوا الحرب، فلم أحبّ أن أحملهم على ما يكرهون، فرأيت دفع هذه الحروب إلى يوم ما، فإن الله كلّ يوم هو في شأن.

## خشيت أن يجتثّ المسلمون<sup>(٢)</sup>

أتى مالك بن ضمرة الحسن بن علي الله السلام عليك يا مسخّم وجوه المؤمنين، قال:

يا مالك لا تقل ذلك إني لما رأيت الناس تركوا ذلك إلا أهله، خشيت أن تجتثّوا عن وجه الأرض فأردت أن يكون للدين في الأرض ناع.

فقال: بأبي أنت وأمي ذرية بعضها من بعض.

<sup>(</sup>١) الدينوري: ص٢٠٣، وعنه حياة الإمام الحسن للقرشى ١٩٦٧ - ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) رواه أبن عساكر في ترجمة الإمام الحسن ﴿ من تاريخ بمشق: ص٢٠٣ ح٣٢٩، بإسناده عن فضيل بن مرزوق، قال....

### أبناؤكم على أبواب أبنائهم<sup>(١)</sup>

كان معاوية يكثر من الوعود، لإغراء أصحاب الإمام بخيانته وقتله، فكانوا ينخدعون بها، ويتحيزون إليه، ولما رأى الإمام علي تفرق أصحابه بإغراءات معاوية صاح بهم (٢):

ويلكم والله إن معاوية لا يفي لأحد منكم بما ضمنه في قتلي، وإني أظن أني إن وضعت يدي في يده فأسالمه، لم يتركني أدين لدين جدي الله عزّ وجلّ وحدي، ولكني كأني أنظر إلى أبنائكم واقفين على أبواب أبنائهم يستسقونهم ويستطعمونهم بما جعله الله لهم، فلا يسقون ولا يطعمون، فبعداً وسحقاً لما كسبته أيديهم ﴿وَسَيَعْكُمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ (٣).

## يا أهل العراق(٤)

بايع الناس الحسن بن علي بي بالخلافة ثم خرج بالناس حتى نزل
 المدائن وبعث قيس بن سعد على مقدمته في اثني عشر ألفاً، وأقبل معاوية
 في أهل الشام حتى نزل مسكن، فبينا الحسن بي في المدائن إذ نادى

<sup>(</sup>١) علل الشرائع: ج١ ص٢٢٠، وعنه بحار الأنوار: ج٤٤ ص٣٣، والعوالم: ج١٦ ص١٥٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء، الآية: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري: ج٤ ص١٢١ ـ ١٢٢ بهذا الإسناد: حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال: حدثنا عثمان بن عبد الحميد، أو ابن عبد الرحمن المجازي الخزاعي أبو عبد الرحمن قال: حدثنا اسماعيل بن راشد قال:...

مناد في العسكر: ألا إن قيس بن سعد قد قتل فانفروا، فنفروا ونهبوا سرادق الحسن على حتى نازعوه بساطاً كان تحته (١٠)... ثم قام الحسن على في أهل العراق فقال:

يا أهل العراق! إنه سخي بنفسي عنكم ثلاث: قتلكم أبي، وطعنكم إياي، وانتهابكم متاعي.

### بعد وصول كتاب فيس<sup>(٢)</sup>

أرسل معاوية إلى قيس فقال: يا هذا! على ماذا تقاتلنا وتقتل نفسك؟ وقد أتانا الخبر اليقين بأن صاحبك قد خلعه أصحابه، وقد طعن في فخذه طعنة أسفى منها على الهلاك، فيجب أن تكف عنا ونكف عنك إلى أن يأتيك علم ذلك. قال: فأمسك قيس بن سعد عن القتال ينتظر الخبر، قال: وجعل أهل العراق يتوجهون إلى معاوية قبيلة بعد قبيلة، حتى خف عسكره. فلما رأى ذلك كتب إلى الحسن بن علي المخبره بما هو فيه، فلما قرأ الحسن الكتاب أرسل إلى وجوه أصحابه فدعاهم، ثم قال:

<sup>(</sup>۱) وفي المصدر: (فنفروا ونهبوا سرائق الحسن على حتى نازعوه بساطاً كان تحته، وخرج الحسن حتى نزل المقصورة البيضاء بالمدائن وكان عم المختار بن أبي عبيد عاملاً على المدائن وكان اسمه سعد بن مسعود فقال له المختار وهو غلام شاب: هل لك في الغنى والشرق؟ قال: وما ذاك؟ قال: توثق الحسن وتستأمن به إلى معاوية، فقال له سعد: عليك لعنة الله أثب على ابن بنت رسول الله في فاوثقه بئس الرجل أنت فلما رأى الحسن تفرق الأمر عنه بعث إلى معاوية يطلب الصلح...).

ولا يخفى عليك أن قصة المختار في هذا الخبر إما مجعولة من المعاندين لأن المختار من خيرة الأخيار في هَدْيه ونزعاته، وإما أن لا يكون طلبه جدياً وإنما أراد استشكاف رأي عمه. راجع معجم الرجال: ج١٨ ص٩٧٠.

<sup>(</sup>٢) الفتوح لابن أعثم الكوفي: ج٤ ص٢٨٩.

يا أهل العراق! ما أصنع بجماعتكم معي وهذا كتاب قيس بن سعد يخبرني بأن أهل الشرف منكم قد صاروا إلى معاوية، أما والله ما هذا بمنكر منكم، لأنكم أنتم الذين أكرهتم أبي يوم صفين على الحكمين، فلما أمضى الحكومة وقبل منكم اختلفتم، ثم دعاكم إلى قتال معاوية ثانية فتوانيتم، ثم صار إلى ما صار إليه من كرامة الله إياه، ثم إنكم بايعتموني طائعين غير مكرهين، فأخذت بيعتكم وخرجت في وجهي هذا، والله يعلم ما نويت فيه، فكان منكم إليّ ما كان.

### كذبتم والله<sup>(۱)</sup>

كذبتم والله ما وفيتم لمن كان خيراً منّي، فكيف تفون لي؟ وكيف أطمئن إليكم ولا أثق بكم؟ إن كنتم صادقين فموعد ما بيني وبينكم معسكر المدائن، فوافوا هناك.

## أخبرتكم أنّكم لا تفون (٢)

بعدما غدر الكندي بالإمام على والتحق بمعاوية، بعث الإمام بجيش يضم أربعة آلاف رجل، وأمّر عليه رجلاً من مراد، فسار حتى انتهى إلى (الأنبار) ولمّا علم معاوية به، أرسل إليه بخمسة آلاف، وكتب إليه يمنّيه بولاية أي مدينة أحبّ من مدن الشام والجزيرة، فالتحق بمعاوية، وعندما علم الإمام على بخبر المراديّ قال:

قد أخبرتكم مرّةً بعد أخرى: أنّكم لا تفون لله بعهود، وهذا صاحبكم المراديّ غدر بي وبكم، وصار إلى معاوية.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ج٤٤ ص٤٣ ح٤ عن الخرايج.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ج٤٤ ص٤٤.

### أردت حقن الدماء<sup>(۱)</sup>

وأتاه قوم من شيعته فحرضوه على السماح لهم بالزحف على الشام، متذرعين نقض الصلح بأن معاوية لم يطبق شروطه، فقال لهم الإمام الحسن الله :

أنتم شيعتنا وأهل مودتنا، فلو كنت بالحزم في أمر الدنيا أعمل، ولسلطانها أركض وأنصب، ما كان معاوية بأبأس مني بأساً، ولا أشدّ شكيمة، ولا أمضى عزيمة، ولكني أرى غير ما رأيتم، وما أردت بما فعلت إلا حقن الدماء، فارضوا بقضاء الله، وسلموا لأمره، والزموا بيوتكم وأمسكوا.

أو قال ﷺ: كفوا أيديكم حتى يستريح أو يستراح من فاجر.

## لا تؤنبني<sup>(۲)</sup>

قام رجل إلى الحسن بن علي على العدما بايع معاوية \_ فقال: سودت وجوه المؤمنين، أو يا مسود وجوه المؤمنين، فقال:

لا تؤنبني رحمك الله فإن النبي الله أري بني أمية على منبره فساءه ذلك، فنزلت ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْثَرَ ﴾ (٣) يا محمد يعني نهراً في الجنة، ونزلت ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لِيَلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿ وَمَا أَدْرَنكَ مَا لَيَلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿ لَيَلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ (٤) يملكها بعدك بنو أمية يا محمد.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ج٤٤ ص٢٩.

<sup>(</sup>٢) الترمذي في صحيحه: ج٢، أبواب تفسير القرآن، سورة القدر: روى بسنده عن القاسم بن الفضل الحمداني عن يوسف بن سعد قال....

<sup>(</sup>٣) سورة الكوثر، الآية: ١.

١٠٤ .....١٠٠٠ ج٧/للشيرازي

قال القاسم: فعددناها فإذا هي ألف شهر لا يزيد يوم ولا ينقص(١).

### هو خير<sup>(۲)</sup>

ويحكم ما تدرون ما عملت؟

والله الذي عملت خير لشيعتي مما طلعت عليه الشمس أو غربت.

ألا تعلمون: أني إمامكم، ومفترض الطاعة عليكم، وأحد سيدي شباب أهل الجنة، بنصِّ من رسول الله عليّ؟

قالوا: بلي.

قال: أما علمتم أنّ الخضر على للله للله للله المعادر، وقتل الغلام، كان ذلك سخطاً لموسى بن عمران على إذ خفي عليه وجه الحكمة في ذلك وكان ذلك عند الله تعالى ذكره حكمةً وصواباً؟

أما علمتم أنّه ما منّا أحد إلا ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القائم على الذي يصلّي خلفه روح الله عيسى ابن مريم؟ فإنّ الله عزّ وجلّ يخفي ولادته ويغيب شخصه، لئلا يكون لأحدٍ في عنقه بيعة، إذا خرج ذاك التاسع من ولد أخي الحسين ابن سيدة النساء يطيل الله عمره في

<sup>(</sup>۱) وفي المستدرك على الصحيحين: ج٢ ص١٧٠: روى بسنده عن يوسف بن مازن الراسبي قال: قام رجل إلى الحسن بن على ﷺ فقال: سودت وجوه المؤمنين، فقال الحسن ﷺ: لا تؤنبني رحمك الله فإن رسول الله ﷺ قد رأى بني أمية يخطبون على منبره رجلاً رجلاً فساءه نلك فنزلت ﴿إِنَّا أَعْلَيْنَكَ ٱلْكَوْثَرَ ﴾ نهر في الجنة، ونزلت ﴿إِنَّا أَنْزَلْتُهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿ وَيَلْ الْمَالَةُ الْقَدْرِ ﴿ مَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ تملكها بنو أمية، قال: فحسبنا نلك فإذا هو لا يزيد ولا ينقص، قال: هذا إسناد صحيح، ثم روى بسنده عن سفيان بن الليل الهمذاني مثله.

<sup>(</sup>٢) فرائد السمطين: ج٢ ص١٢٤ ب٢٧.

غيبته، ثم يظهره بقدرته، في صورة شابٌ دون الأربعين سنة، ذلك ليعلم أنّ الله على كلّ شيء قدير.

### جماجم العرب<sup>(۱)</sup>

عن عبد الرحمان بن جبير بن نفير الشامي، عن أبيه قال: قلت للحسن بن علي الله إن الناس يزعمون أنك تريد الخلافة؟

كانت جماجم العرب بيدي، يسالمون من سالمت، ويحاربون من حاربت، فتركتها ابتغاء وجه الله، ثمّ أثيرها ثانياً من أهل الحجاز<sup>(٢)</sup>.

### لا تعذلوني<sup>(۳)</sup>

لما صالح الحسن بن علي الله عُذِل وقيل له: يا مذل المؤمنين ومسوّد الوجوه، فقال:

لا تعذلوني فإن فيها مصلحة، ولقد رأى النبي في منامه، أنّه يخطب بنو أمية واحد بعد واحدٍ فحزن، فأتاه جبرئيل بقوله: ﴿إِنَّا أَعْلَيْنَاكَ ٱلْكَوْثُرَ﴾ (٤) و ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ﴾ (٥).

<sup>(</sup>۱) أورده ابن عساكر في ترجمة الإمام الحسن هم من تاريخ دمشق: ص٢٠٥، قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن محمد، وأبو غالب أحمد وأبو عبد الله يحيى ابنا الحسن، قالوا: أنبأنا محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن، أنبأنا أحمد بن سليمان، أنبأنا الزبير ابن أبي بكر، حدثني أحمد بن سليمان، عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة عن يزيد بن خمير الشامى...

<sup>(</sup>٢) وفي المصدر: (ثم أثيرها بأتياس الحجاز).

<sup>(</sup>٣) في المناقب لابن شهرآشوب: ج ٤ ص٣٦، عن يوسف بن مازن الراسبي .... وفي تفسير الطبري: ج ٣٠ ص ١٦٧ عن عيسى بن مازن. وهكذا في تفسير الفخر الرازي في تفسير سورة القدر.

<sup>(</sup>٤) سورة الكوثر، الآية: ١.

<sup>(</sup>٥) سورة القدر، الآية: ١.

## أنا إمام قمت أو قعدت<sup>(١)</sup>

عن أبي سعيد عقيصاً (٢)، قال: قلت للحسن بن علي بن أبي طالب ﷺ: يابن رسول الله، لِمَ داهنت معاوية وصالحته وقد علمت أن الحق لك دونه، وأن معاوية ضال باغ؟ فقال:

يا أبا سعيدٍ! ألست حجة الله \_ تعالى ذكره \_ على خلقه وإماماً عليهم بعد أبى؟

قلت: بلي.

قال: ألست الذي قال رسول الله الله المنطقة لي ولأخي: الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا؟

قلت: بلي.

قال: فأنا إذن إمام لو قمت، وأنا إمام إذا قعدت.

يا أبا سعيدٍ، علّة مصالحتي لمعاوية علة مصالحة رسول الله عليه البني ضمرة، وبني أشجع، ولأهل مكّة حين انصرف من الحديبية، أولئك كفار بالتنزيل، ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل.

يا أبا سعيد، إذا كنت إماماً من قبل الله تعالى ذكره لم يجب أن يسفّه رأيي في ما أتيته من مهادنة أو محاربة، وإن كان وجه الحكمة فيما أتيته ملتبساً، ألا ترى الخضر عليه لما خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار،

<sup>(</sup>۱) علل الشرائع: ج۱ ص۲۱۱ ب۱۰۹ ح۲ ط النجف الأشرف، وعنه معانن الحكمة: ج۲ ص۱۱.

<sup>(</sup>٢) عقيصاً: مقصوراً لقب أبي سعيد دينار التيمي التابعي، لقب به لشعر قاله، وهو إمامي لم دعرف حاله.

سخط موسى ﷺ فعله لاشتباه وجه الحكمة عليه، حتى أخبره فرضي..

هكذا أنا، سخطتم عليّ بجهلكم بوجه الحكمة فيه، ولولا ما أتيت لما ترك من شيعتنا على وجه الأرض أحد إلا قتل.

### إنّ الله بالغ امره<sup>(۱)</sup>

قدم إليه سفيان بن أبي ليلي فقال له: السلام عليك يا مذل المؤمنين، فقال الإمام عليه وعليك السلام، يا سفيان انزل، فنزل فقال له الإمام عليه ماذا قلت؟ قال سفيان: قلت: السلام عليك يا مذل المؤمنين، فقال الإمام عليه ولماذا؟ فقال سفيان: (أنت والله بأبي وأمي أذللت رقابنا حتى أعطيت هذا الطاغية البيعة وسلمت الأمر إلى اللعين ابن آكلة الأكباد ومعك مائة ألف، كلهم يموت دونك، وقد جمع الله عليك أمر الناس) فقال الإمام عليه:

يا سفيان! إنا أهل بيت إذا علمنا الحق تمسكنا به، وإني سمعت علياً علي علياً علياً علياً علياً علياً علياً علياً علياً علياً علي

لا تذهب الأيام والليالي حتى يجتمع أمر هذه الأمة على رجل واسع السرم، ضخم البلعوم، يأكل ولا يشبع، لا ينظر الله إليه، ولا يموت حتى لا يكون له في السماء عاذر ولا في الأرض ناصر، وإنه لمعاوية، وإني عرفت أن الله بالغُ أمْرِهِ.

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة: ج١٦ ص٤٤، مقاتل الطالبيين: ص٤٣، بحار الأنوار: ج٤٤ ص٥٩ ح٧، والعوالم: ج٦١ ص١٧٨.

# رسائل

### إنذار<sup>(۱)</sup>

بعد مقتل الإمام أمير المؤمنين ﷺ أرسل معاوية جاسوساً إلى الكوفة وجاسوساً إلى البصرة، فلما علم الإمام الحسن علي كتب إليه:

أما بعد: فإنَّك دسست إليّ الرجال، للاحتيال والاغتيال، وأرصدت العيون، كأنَّك تحبّ اللقاء وما أشكّ في ذلك، فتوقّعه إن شاء الله، وقد بلغني: أنَّك شمتّ بما لا يشمت به ذوو الحجى، وإنما مثلك في ذلك كما قال الأولون:

تجهز لأخرى مثلها فكأن قد وقل الذي يبقى خلاف الذي مضى وإنا ومن قدمات منّا لكالذي يروح فيمسي في المبيت ليفتدي<sup>(٢)</sup>

أما بعد، فقد وصل كتابك، وفهمت ما ذكرت فيه، ولقد علمت بما حدث، فلم أفرح، ولم أشمت، ولم أيأس، وإن على بن أبى طالب لكما قال أعشى بن قيس بن ثعلبة:

إذا ما القلوب ملأن الصدورا ر يعلو الأكام ويعلو الجسورا فيعطى الألوف ويعطى البدورا

وأنت الجواد وأنت الذي وما مزبد من خليج البحو بأجود منه بما عنده وكتب عامله على البصرة عبيد الله بن عباس إلى معاوية في استنكار هذه الحادثة: أما =

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: ج٤ ص١١.

<sup>(</sup>٢) فأجابه معاوية:

### أحاجي وحلول<sup>(١)</sup>

كتب ملك الرّوم إلى معاوية يسأله عن مسائل، فلم يعرف معاوية أجوبتها، فأرسل معاوية رجلاً إلى الحسن على يسأله عنها. وهي:

أكتب: وسط السماء الكعبة.

وأوّل قطرة دم وقعت على الأرض دم حوّاء.

والمكان الذي طلعت عليه الشمس مرّةً أرض البحر حين ضربه موسى.

وما لا قبلة لـ فهي الكعبة.

وما لا قرابة له فهو الربّ تعالى.

لعمرك إني والخزاعي طارقاً كنعجة غار حتفها تتحفر وثارت عليها شفرة بكراعها فظلت بها من آخر الليل تنحر شمت بقوم من الدهر أصفر أعلمه موم من الدهر أصفر

فأجابه معاوية: أما بعد، فإن الحسن بن علي، قد كتب بنحو ما كتبت به وإنني بما لم أجز ظناً وسوء رأي، وإنك لم تصب مثلكم ومثلي. ولكن مثلنا ما قاله طارق الخزاعي يجيب أمية عن هذا الشعر:

فوالله ما أدري وإني لصادق إلى أي من يظنني أتعندر أعنف إن كانت زنيبة أهلكت ونال بني لخيان شرفاً نفروا

(١) معالى السبطين، الشيخ مهدى المازندراني: ج١ ص١٤.

بعد، فإنك ودسك أخا بني قين إلى البصرة، تتلمس من غفلات قريش، مثل الذي ظفرت به
 من يمانيتك لكما قال أمية يعنى ابن الأشكرى:

## اتّبع ما كتبت إليك(١)

كتب الحسن البصري إلى الحسن بن علي الله على المعد، فأنتم أهل بيت النبوة ومعدن الحكمة وإن الله جعلكم الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يلجأ إليكم اللاجئ ويعتصم بحبلكم الغالي، من اقتدى بكم اهتدى ونجا، ومن تخلف عنكم هلك وغوى، وإني كتبت إليك عند الحيرة واختلاف الأمة في القدر فتفضي إلينا ما أفضاه الله إليكم أهل البيت فنأخذ به.

#### فكتب إليه الحسن بن علي ١١١٤ :

أمّا بعد، فإنّا أهل بيتٍ كما ذكرت عند الله وعند أوليائه، فأمّا عندك وعند أصحابك فلو كنّا كما ذكرت ما تقدّمتمونا ولا استبدلتم بنا غيرنا، ولعمري لقد ضرب الله مثلكم في كتابه حيث يقول: أتستبدلون الّذي هو أدني بالذي هو خير، هذا لأوليائك فيما سألوا، ولكم فيما استبدلتم، ولولا ما أريد من الاحتجاج عليك وعلى أصحابك ما كتبت إليك بشيء مما نحن عليه، ولئن وصل كتابي إليك لتجدن الحجّة عليك وعلى أصحابك مؤكّدة، حيث يقول الله عزّ وجلّ: ﴿أَفَنَ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُ الله عَزْ وجلّ: ﴿أَفَنَ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُ الله عَزْ وجلّ. (٢).

فاتبع ما كتبت إليك في القدر، فإنّه من لم يؤمن بالقدر خيره وشرّه فقد كفر، ومن حمل المعاصي على الله فقد فجر، إنّ الله عزّ وجلّ لا يطاع بإكراه، ولا يعصى بغلبة، ولا يهمل العباد من الملكة، ولكنّه

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ج١٠ ص١٣٧، عن العدد القوية.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآية: ٣٩.

المالك لما ملّكهم والقادرعلى ما أقدرهم، فإن ائتمروا بالطاعة لن يكون عنها صادّاً مثبّطاً، وإن ائتمروا بالمعصية فشاء أن يحول بينهم وبين ما ائتمروا به فعل، وإن لم يفعل فليس هو حملهم عليها، ولا كلّفهم إياها جبراً، بل تمكينه إيّاهم وإعذاره إليهم طرقهم ومكنهم، فجعل لهم السبيل إلى أخذ ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه، ووضع التّكليف عن أهل النقصان والزمانة والسّلام.

# أعلم أنّك لا تفي(١)

عندما يئس الإمام الحسن على من الانتصار العسكري، وجه إلى معاوية بن أبي سفيان كتاباً جاء فيه:

أمّا بعد: فإنّي كنت أريد أن أحيي الحقّ وأميت الباطل، وأنفذ حكم الكتاب والسنّة، ولم يوافقني النّاس على ذلك، والآن أصالحك على شروطٍ أعلم أنّك لا تفي بها. ولا تفرح بما تيسّر لك من هذه الرّئاسة، وعمّا قريب ستندم كما ندم من مضى قبلك، ولا تنفعك النّدامة.

# أدخل في طاعتي(٢)

هذا كتاب وجهه الإمام الحسن الله إلى معاوية قبل نشوب الحرب بينهما ليلقى السلاح ويدخل في طاعته، ونصه:

من الحسن بن عليّ أمير المؤمنين، إلى معاوية بن أبي سفيان.

سلام عليكم.

<sup>(</sup>١) جلاء العيون، للسيد عبد الله شبر: ج١ ص٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد: ج٤ ص١٢.

فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو.

أما بعد: فإن الله جل جلاله، بعث محمداً رحمةً للعالمين، ومنةً للمؤمنين، وكافّةً للناس أجمعين، لينذر من كان حياً، ويحقّ القول على الكافرين، فبلّغ رسالات الله، وقام بأمر الله، حتى توفاه الله غير مقصّر ولا وانٍ، وبعد أن أظهر الله به الحقّ ومحق به الشرك، وخصّ به قريشاً خاصةً، فقال له: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكّرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكُ ﴿(١) ، فلما توفّي، تنازعت سلطانه العرب، فقالت قريش: نحن قبيلته وأسرته وأولياؤه، ولا يحلّ لكم أن تنازعونا سلطان محمد الله وحقّه، فرأت العرب أنّ القول ما قالت قريش، وأنّ الحجّة في ذلك لهم على من نازعهم أمر محمد، فأنعمت لهم وسلمت إليهم.

ثم حاججنا نحن قريشاً، بمثل ما حاججت به العرب، فلم تنصفنا قريش إنصاف العرب لها.

إنّهم أخذوا هذا الأمر دون العرب بالإنصاف والاحتجاج، فلما سرنا - أهل بيت محمد وأولياؤه - إلى محاجتهم، وطلب النّصف منهم، باعدونا واستولوا بالاجتماع على ظلمنا ومراغمتنا وللعنت منهم لنا، فالموعد الله، وهو الولىّ النصير.

ولقد كنّا تعجّبنا لتوثّب المتوثبين علينا في حقّنا، وسلطان بيتنا، وإذ كانوا ذوي فضيلة وسابقة في الإسلام، أمسكنا عن منازعتهم، مخافة على الدين أن يجد المنافقون والأحزاب في ذلك مغمراً يثلمون به، أو يكون لهم بذلك سبب إلى ما أرادوا من إفساده.

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف، الآية: ٤٤.

فاليوم فليتعجّب المتعجّب، من توثّبك يا معاوية، على أمرٍ لست من أهله، لا بفضلٍ في الدين معروفٍ، ولا أثرٍ في الإسلام محمودٍ. وأنت ابن حزبٍ من الأحزاب، وابن أعدى قريشٍ لرسول الله عليه ولكتابه، والله حسيبك فسترد عليه، وتعلم لمن عقبى الدار، وبالله لتلقين عن قليلٍ ربّك، ثم ليجزينّك بما قدّمت يداك، وما الله بظلّام للعبيد.

إنّ علياً الله لمّا مضى لسبيله، رحمة الله عليه يوم قبض، ويوم منّ الله عليه بالإسلام، ويوم يبعث حيّاً، ولّاني المسلمون الأمر من بعده، فأسأل الله أن لا يؤتينا في الدنّيا الزائلة شيئاً ينقصنا به في الآخرة مما عنده من كرامةٍ.

وإنما حملني على الكتابة إليك، الإعذار فيما بيني وبين الله عزّ وجلّ في أمرك، ولك في ذلك إن فعلته الحظّ الجسيم والصلاح للمسلمين.

فدع التمادي في الباطل، وادخل فيما دخل فيه الناس من بيعتي، فإنّك تعلم أني أحقّ بهذا الأمر منك، عند الله، وعند كلّ أوابٍ حفيظٍ، ومن له قلب منيب، واتّق الله، ودع البغي، واحقن دماء المسلمين، فوالله ما لك خير في أن تلقى الله من دمائهم، بأكثر مما أنت لاقيه به، وادخل في السّلم والطاعة، ولا تنازع الأمر أهله، ومن هو أحقّ به منك، ليطفئ الله النائرة بذلك، ويجمع الكلمة ويصلح ذات البين.

وإن أنت أبيت إلا التمادي في غيّك، سرت إليك بالمسلمين، فحاكمتك حتّى يحكم الله بيننا، وهو خير الحاكمين (١).

<sup>(</sup>١) فأجابه معاوية بالكتاب التالى:

<sup>(</sup>قد بلغني كتابك، وفهمت ما نكرت به محمداً رسول الله من الفضل، وهو أحق الأولين والآخرين بالفضل كله، قديمه وحديثه، وصغيره وكبيره، وقد والله بلغ وأدى، ونصح وهدى، حتى أنقذ الله به من الهلكة وأنار به من العمى، وهدى به من الجهالة ==

والضلالة، فجزاه الله أفضل ما جزى نبياً عن أمته.. ونكرت وفاته وتنازع المسلمين الأمر بعده وتغلبهم على أبيك، فصرحت بتهمة أبي بكر الصديق، وعمر الفاروق، وأبي عبيدة الأمين، وحواري رسول الله، وصلحاء المهاجرين والأنصار، فكرهت ذلك لك.. وإنك امرؤ عندنا وعند الناس غير الظنين، ولا المسيء، ولا اللثيم، وأنا أحب لك القول السديد، والذكر الجميل، وإن هذه الأمة لما اختلفت بينها لم تجهل فضلكم، ولا سابقتكم، ولا قرابتكم من نبيكم، ولا مكانكم في الإسلام وأهله. فرأت الأمة أن تخرج من هذا الأمر لقريش، لمكانها من نبيها، ورأى صلحاء الناس من قريش والأنصار وغيرهم، وسائر الناس وعوامهم، أن يولوا من قريش هذا الأمر أقدمها إسلاماً، وأعلمها بالله، وأحبها، وأقواها على أمر الله، فاختاروا أبا بكر، وكان ذلك رأى ذوى الدين والفضل، والناظرين للأمة، فأوقع نلك في صدوركم لهم التهمة، ولم يكونوا متهمين، ولا فيما أتوا بالمخطئين، لو رأى المسلمون أن فيكم من يغنى غناءه، ويقوم مقامه، ويذب عن حريم الإسلام ذبه، ما عدلوا بالأمر إلى غيره، رغبة عنه، ولكنهم عملوا في ذلك بما رأوه صلاحاً للإسلام وأهله، والله يجزيهم عن الإسلام وأهله خيراً.

قد فهمت الذي دعوتني اليه من الصلح، والحال فيما بيني وبينك اليوم، مثل الحال التي كنتم عليها أنتم وأبو بكر بعد وفاة النبي!. فلو علمت: أنك اضبط منى للرعية وأحوط على هذه الأمة، وأحسن سياسة، وأقوى على جمع الأموال، وأكيد للعدو، لأجبتك إلى ما دعوتني إليه، ولو رايتك لذلك أهلاً لسلمت لك الأمر بعد أبيك، فإن أباك سعى على عثمان، حتى قتل مظلوماً، فطالب الله بدمه، ومن يطلبه الله فلن يفوته، ثم ابتز الأمة أمرها، وخالف جماعتها؛ فخالفه نظراؤه، من أهل السابقة والجهاد، والقدم في الإسلام، وادعى أنهم نكثوا بيعته، فقاتلهم، فسفكت الدماء واستحلت الحرم، ثم أقبل الينا لا يدعى علينا بيعة ولكنه يريد أن يملكنا اغتراراً، فحاربناه وحاربنا، ثم صارت الحرب إلى أن اختار رجلاً واخترنا رجلاً ليحكما بما يصلح عليه، وتعود به الجماعة والالفة، وأخذنا بذلك عليهما ميثاقاً، وعليه مثله، على الرضا بما حكما، فأمضى الحكمان عليه الحكم بما علمت، وخلعاه، فوالله ما رضى الحكم، ولا صبر لأمر الله، فكيف تدعوني إلى أمر إنما تطلبه بحق أبيك وقد خرج، فانظر لنفسك ولدينك.. وقد علمت أنى أطول منك ولاية، وأقدم منك بهذه الأمة تجربة، وأكبر منك سناً، فأنت أحق أن تجيبني إلى هذه المنزلة التي سالتني. فادخل في طاعتي، أعاننا الله واياك على طاعته، إنه سميع

ولكن معاوية علم أن هذه الأساليب الملفقة، لا تنطلى على مثل الإمام، فخشي أن يكون رد فعل الإمام عليها الحرب، فأردفه بالكتاب التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد: فإن الله عزَّ وجلِّ، يفعل في عباده ما يشاء، لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، =

## أنا من أهل الحق<sup>(۱)</sup>

كتب معاوية إلى الحسن بن علي الله بكتاب جاء في آخره: ثم الخلافة لك من بعدي فأنت أولى بها.

فأجابه الحسن بن على على الله الم

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد..

فقد وصل إليّ كتابك، تذكر فيه ما ذكرت، وتركت جوابك خشية البغي عليك، وبالله أعوذ من ذلك، فاتبع الحقّ، تعلم أني من أهله. وعلي إثم أن أقول فأكذب. والسلام.

## خطبي انتهى إلى اليأس(٢)

من كتاب لـ عَلَيْ إلى معاوية بعدما طُعِنَ ويئس من أصحابه:

أما بعد: فإن خطبي انتهى إلى اليأس، من حقّ أحييته، وباطلٍ أمته، وخطبك خطب من انتهى إلى موارده، وإنّي اعتزل هذا الأمر وأخلّيه لك،

فاحذر أن تكون منيتك على أيدي رعاع من الناس، وأياس أن تجد فينا غمزة، وإن أنت أعرضت عما أنت فيه وبايعتني، وفيت لك بما وعدت وأجزت لك ما شرطنا، وأكون في ذلك كما قال الأعشى من بني قيس بن ثعلبة:

وإن أحداً أسدى إليك أمانــة فأوف بها تدعى إذا مت وافيا ولا تحسب المولى إذا كان ذا غنى ولا تجف إن كان للمال فانيا ثم الخلافة لك من بعدي، فأنت أولى الـناس بـها والـســلام (شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: ج١٦ ص٣٧).

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين: ص٦٨ ط بيروت الأعلمي، وأورده ابن أبي الحديد عن أبي الفرج في (شرح نهج البلاغة): ٦٦٠ ص٣٧.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ج٤٤ ص٣٤ عن علل الشرايع: ص٢٢٠.

وإن كان تخليتي إياه شراً لك في معادك، ولي شروط أشترطها، لأبتهظنك إن وفيت لي بها بعهد، ولا تخف إن غدرت ـ وكتب الشرط في كتاب آخر فيه يمنيه بالوفاء وترك الغدر ـ وستندم يا معاوية كما ندم غيرك، ممّن نهض في الباطل، أو قعد عن الحقّ، حين لم ينفع الندم والسلام (۱).

#### وثيقة الصلح<sup>(۲)</sup>

وأخيرا يئس الإمام على من أصحابه، وارتجت أمامه السبل دون الصلح مع معاوية، فكتب إليه:

<sup>(</sup>١) وفي المصدر: إن قال قائل: مَن هو النادم الناهض، والنادم القاعد؟ قلنا: هذا الزبير، نكره أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): ما أيقن بخطأ ما أتاه، وباطل ما قضاه، وبتأويل ما عزاه، فرجع عنه القهقرى، ولو وفي بما كان في بيعته لمحا نكثه، ولكنه أبان ظاهراً الندم، والسريرة إلى عاملها، وهذا عبد الله بن عمر بن الخطاب، روى أصحاب الأثر في فضائله أنه قال: مهما آسي عليه من شيء فإني لا آسي على شيء أسفى على أنى لم أقاتل الفئة الباغية مع على! فهذا ندم القاعد، وهذه عائشة روى الرواة أنها لما أنبها مؤنب في ما أتته قالت: قضى القضاء وجفت الأقلام، والله لو كان لي من رسول الله عشرون ذكراً كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فتكلتهم بموت وقتل، كان أيسر عليَّ من خروجي على عليَّ ومسعاى التي سعيت! فإلى الله شكواي لا إلى غيره، وهذا سعد بن أبى وقاص لما أنهى إليه أن عليا (صلوات الله عليه) قتل ذا الثدية أخذه ما قدُّم وما أخِّر، وقلق ونزق، وقال: والله لو علمت أن ذلك كذلك لمشيت إليه ولو حبواً، ولما قدم معاوية دخل إليه سعد، فقال له: يا أبا إسحاق، ما الذي منعك أن تعينني على الطلب بدم الإمام المظلوم؟ فقال: كنت أقاتل معك علياً، وقد سمعت رسول الله على يقول: أنت منى بمنزلة هارون من موسى، قال: أنت سمعت هذا من رسول الله عنه الله عنه، وإلا صمتا! قال: أنت الآن أقل عنرا في القعود عن النصرة! فوالله لو سمعت هذا من رسول الله على ما قاتلته، وقد أحال، فقد سمع رسول الله رقي يقول لعلى الله الكثر من ذلك، فقاتله، وهو بعد مفارقته للدنيا يلعنه ويشتمه، ويرى أن ملكه وثبات قدرته بذلك، إلا أنه أراد أن يقطع عذر سعد في القعود عن نصره، والله الْمُسْتَعانُ.

 <sup>(</sup>٢) ولما اضطر الإمام الحسن هي إلى الصلح كتب وثيقة الصلح، محملة بأقدح الشروط، التي تلقي بكافة المسؤوليات على معاوية، وحيث لم ترد كاملة في مصدر جمعناها هكذا من المصادر المشار اليها.

كلمة الإمام الحسن ﷺ

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما صالح عليه الحسن بن عليٌّ بن أبي طالبٍ، معاوية بن أبي سفيان.

صالحه: على أن يعمل فيهم بكتاب الله، وبسنة رسوله (١) وبسيرة الخلفاء الصالحين (٢).

وليس لمعاوية بن أبي سفيان: أن يعهد لأحدٍ - من بعده - عهداً ، بل يكون الأمر للحسن من بعده (٣) ، فإن حدث به حدث ، فلأخيه الحسين (٤) .

وأن يترك سبّ أمير المؤمنين ﷺ، والقنوت عليه بالصلاة (٥)، وأن لا يذكر عليّاً إلا بخير (٦).

واستثناء ما في بيت مال الكوفة \_ وهو خمسة آلاف ألفٍ \_ وعلى معاوية أن يحمل إلى الحسين كلّ عام ألفي ألف درهم، وأن يفضّل بني هاشم في العطاء والصّلات، على بني عبد شمس، وأن يفرّق في أولاد من قتل مع أمير المؤمنين \_ يوم الجمل \_ وأولاد من قتل معه \_ بصفين \_

<sup>(</sup>۱) بحار الأنوار: ج۱۰ ص۱۱۰ الطبعة القديمة، وج٤٤ ص٦٤ ب١٩ الطبعة الجديدة. والنصائح الكافية: ص ١٥٦ ط لبنان. وكشف الغمة: ج١ ص٧٧٥.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ج٤٤ ص٦٤ ب١٩٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الخلفاء للسيوطي: ص١٩، والبداية والنهاية لابن كثير: ج٨ ص١٥، والإصابة: ج٢ ص١٥٠ \_ ١٠ وابن قتيبة: ص١٥٠.

<sup>(</sup>٤) عمدة الطالب، لابن المهنا: ص ٥٢.

<sup>(</sup>٥) إرشاد القلوب: ج٢ ص١٤ ط دار الشريف الرضي، بحار الأنوار: ج٤٤ ص٤٨ ب١٩ كيفية مصالحة الحسن بن علي هم معاوية، إعلام الورى: ص٢٠٥، كشف الغمة: ج١ ص١٤٥ و ٥٠٥، أعيان الشيعة: ج٤ ص٤٣.

<sup>(</sup>٦) مقاتل الطالبيين، للأصفهاني: ص٢٦.

وعلى أنّ الناس آمنون، حيث كانوا من أرض الله، في شامهم، وعراقهم، وحجازهم، ويمنهم، وأن يؤمّن الأسود والأحمر، وأن يحتمل معاوية ما يكون من هفواتهم، وأن لا يتبع أحداً بما مضى، وأن لا يأخذ أهل العراق بإحنة (٣).

وعلى أمان أصحاب علي على حيث كانوا، وأن لا ينال أحداً من شيعة علي بمكروه، وأن أصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم، وأن لا يتعقّب عليهم شيئاً (٤)، وأن لا يتعرّض لأحد منهم بسوء، ويوصل إلى كلّ ذي حي حقّه، وعلى معاوية ابن أبي سفيان بذلك عهد الله وميثاقه، وما أخذ الله على أحد من خلقه بالوفاء بما أعطى من نفسه.

وعلى أن لا يسمي معاوية بأمير المؤمنين (٥)، ولا يقيم عنده شهادة.

وعلى أن لا يبغي للحسن بن علي، ولا لأخيه الحسين، ولا لأحدِ من أهل بيت رسول الله عليه غائلةً سراً ولا جهراً، ولا يخيف أحداً منهم

<sup>(</sup>١) دار أبجر: ولاية بفارس على حدود الأهواز.

<sup>(</sup>٢) توجد هذه النصوص متفرقة في الإمامة والسياسة: ص ٢٠، والطبري: ج٦ ص٩٢، وعلل الشرائع: ج١ ص ٢١٠ ب١٥٩ باب العلة التي من أجلها صالح الحسن بن علي على على الله معاوية بن أبي سفيان.

<sup>(</sup>٣) مقاتل الطالبيين: ص٢٦.

<sup>(</sup>٤) مستدرك الوسائل: ج ١٣ ص١٨٠ ب٤٤ ح١٥٠٣٦.

<sup>(</sup>٥) مستدرك الوسائل: ج ١٣ ص ١٨٠ ب٤٤ ح١٥٠٣٦. وبحار الأنوار: ج٤٤ ص٢ ب١٨٠.

كلمة الإمام الحسن عليت الله المساعلة الإمام الحسن عليت المام الحسن عليت المام الحسن عليت المام ا

في أفيّ من الآفاق<sup>(۱)</sup> شهد عليه بذلك الله وكفى بالله شهيداً والسلام<sup>(۱)</sup>.

#### لو فاتلت أحداً<sup>(٣)</sup>

لما خرج الإمام الحسن على من الكوفة، لحقه رسول معاوية، طالباً منه أن يرجع إلى الكوفة لقتال طائفة من الخوارج خرجت عليه، فكتب إليه الإمام عليها:

لو آثرت أن أقاتل أحداً من أهل القبلة، لبدأت بقتالك، فإني تركتك لصلاح الأمة، وحقن دمائها.

## نحن ذوو القربي (٤)

إن مولانا أبا محمد الحسن الزكي الله كتب إلى معاوية بعد وفاة أمير المؤمنين (عليه أفضل صلوات المصلين) وقد بايعه الناس:

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الله الحسن ابن أمير المؤمنين إلى معاوية بن صخرٍ:

 <sup>(</sup>۱) بحار الأنوار: ج٤٤ ص٦٦ ب١٩، والنصائح الكافية: ص١٥٦ ط لبنان، وكشف الغمة:
 ج١ص٧٠٥.

<sup>(</sup>٢) وقال ابن قتيبة في الإمامة والسياسة: ص ٢٠٠ (ثم كتب عبد الله بن عامر ـ يعني رسول معاوية إلى الحسن ـ إلى معاوية شروط الحسن كما أملاها عليه، فكتب معاوية جميع ذلك بخطه، وختمه بخاتمه، وبذل عليه العهود المؤكدة، والأيمان المغلظة، وأشهد على ذلك جميع رؤساء أهل الشام، ووجه به إلى عبد الله، فأوصله إلى الحسن).

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن الأثير: ج٣ ص١٦٣٠.

<sup>(</sup>٤) كشف الغمة: ج١ ص ٧٠٥ ط مكتبة بني هاشمي، وبحار الأنوار: ج٤٤ ص ٢٤، ومطالب السؤول، لكمال الدين الشافعي: ص ١٨، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٦ ص ٢٤.

أما بعد: فإنّ الله تعالى بعث محمداً وأعزّ به العرب عامّة، وشرّف الحقّ وقمع به الباطل، وأذلّ أهل الشّرك، وأعزّ به العرب عامّة، وشرّف به من شاء منهم خاصّة، فقال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكُ ﴿(1)، فلما قبضه الله تعالى تنازعت العرب الأمر من بعده، فقالت الأنصار: منّا أمير ومنكم أمير، فقالت قريش: نحن أولياؤه وعشيرته، فلا تنازعوا سلطانه، فعرفت العرب ذلك لقريش، ونحن الآن أولياؤه وذوو القربى منه، ولا غرو أن منازعتك إيانا بغير حقّ في الدين معروف، ولا أثر في الإسلام محمود، والموعد الله تعالى بيننا وبينك، ونحن نسأله تعالى أن لا يؤتينا في هذه الدنيا (٢) شيئاً ينقصنا به في الآخرة.

وبعد: فإن أمير المؤمنين عليّاً بن أبي طالب الله لما نزل به الموت ولاني هذا الأمر من بعده، فاتّق الله يا معاوية وانظر لأمّة محمّد على ما تحقن به دماءهم، وتصلح به أمورهم، والسلام.

### شفعني في سعيد<sup>(٣)</sup>

ولما رجع الإمام الله إلى المدينة وخلا الجو لمعاوية وعماله، بدأوا بمطاردة شيعة الإمام، فكانت مآسي كثيرة سجلها التاريخ بالدموع والدماء، ومن تلك المآسي أن زياد بن أبيه طلب سعيد بن سرح من أجل تشيعه، فأتى الحسن بن علي الله مستجيراً به، فوثب زياد على أخيه وولده وامرأته فحبسهم، ونقض داره وصادر أمواله، ولما علم الإمام الحسن الله ذلك شق عليه، فكتب من فوره إلى زياد، يأمره بأن يعطي

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: (في الدنيا).

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد: ج١٦ ص١٩٤.

الأمان لسعيد، ويخلي سبيل عياله وأطفاله، ويشيد داره ويرد عليه أمواله، وهذا نص كتابه:

من الحسن بن عليّ إلى زياد: أما بعد، فإنّك عمدت إلى رجلٍ من المسلمين، له ما لهم، وعليه ما عليهم، فهدمت داره، وأخذت ماله، وحبست أهله وعياله، فإن أتاك كتابي هذا فابن له داره، واردد عليه عياله وماله، وشفّعني فيه فقد أجرته، والسلام.

#### للعاهر الحجر<sup>(۱)</sup>

ولما بلغ كتاب الإمام الله إلى زياد، استشاط غضباً، لأن الإمام لم ينسبه إلى أبي سفيان، فأجابه بما يلي: (من زياد بن أبي سفيان إلى الحسن بن فاطمة، أما بعد: فقد أتاني كتابك، تبدأ فيه بنفسك قبلي وأنت طالب حاجة، وأنا سلطان وأنت سوقة، وتأمرني فيه بأمر المطاع المسلط على رعيته، كتبت إلي في فاسق آويته إقامة منك على سوء الرأي، ورضاً منك بذلك، وأيم الله لا تسبقني به، ولو كان بين جلدك ولحمك، فإن أحب لحم علي أن آكله اللحم الذي أنت منه، فسلمه بجريرته إلى من هو أولى به منك، فإن عفوت عنه لم أكن شفعتك فيه، وإن قتلته لم أقتله إلا لحبه أباك والسلام).

وصل هذا الجواب إلى الإمام ﷺ فما زاد أن كتب في رده:

من الحسن ابن فاطمة إلى زياد ابن سمية، أما بعد فإنّ رسول

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد: ج١٦ ص١٩٤.

الله عليه قال: (الولد للفراش، وللعاهر الحجر) والسلام (١٠).

#### سيصير إليها الآخرون<sup>(٢)</sup>

كتب إلى الحسن بن علي الله قوم من أصحابه يعزونه عن ابنة له، فكتب إليهم:

أمّا بعد: فقد بلغني كتابكم تعزّونني بفلانة، عند الله أحتسبها،

(۱) ثم كتب الإمام ﷺ إلى معاوية برد زياد عليه وأرفقه بكتاب زياد اليه، فلما بلغ معاوية ذلك غضب على زياد وكتب اليه ما يلى:

أما بعد، فإن الحسن بن علي بعث إلي بكتابك إليه، جواباً عن كتاب كتبه إليك في ابن أبي سرح، فأكثرت العجب منك، وعلمت أن لك رأيين، أحدهما من أبي سفيان، والآخر من سمية، فأما الذي من أبي سفيان فحلم وحزم، وأما الذي من سمية فما يكون من رأي مثلها، من ذلك كتابك إلى الحسن تشتم أباه وتعرض له بالفسق، ولعمري أنك لأولى بالفسق من أبيه، فأما أن الحسن بدأ بنفسه ارتفاعاً عليك، فإن ذلك لا يضعك لو عقلت، وأما تسلطه عليك بالأمر فحق لمثل الحسن أن يتسلط، وأما تركك تشفيعه فيما شفع فيه إليك، فحظ دفعته عن نفسك إلى من هو أولى به منك، وإذا ورد عليك كتابي فخل ما في يديك لسعيد بن أبي سرح، وابن له داره، واردد عليه ماله، ولا تتعرض له، فقد كتبت إلى الحسن أن يخيره، إن شاء أقام عنده، وإن شاء رجع إلى بلده، ولا سلطان لك عليه لا بيد ولا لسان، وأما كتابك إلى الحسن الي أبيه، فإن الحسن ويحك من لا يرمى به الرجوان، وإلى أي أم وكلته لا أم تنسبه إلى أبيه، فإن الحسن ويحك من لا يرمى به الرجوان، وإلى أي أم وكلته لا أم تنسبه إلى أبيه، فإن الحسن ويحك من لا يرمى به الرجوان، وإلى أي أم وكلته لا أم

أما حسن فابن الذي كان قبله إذا سار سار الموت حيث يسير وهل يلد الرئبال إلا نظيره وذا حسن شبه له ونظيير ولكنه لو يوزن الحلم والحجا بأمر لقالوا يذبيل وثبير انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٦ ص١٩٥٠.

(٢) الأمالي للشيخ الطوسي: ص٢٠٢ - ٢٠٣ المجلس ٧ - ٢٤، أخبرنا محمد بن محمد، قال: أخبرنا الشريف أبو عبد الله محمد بن محمد بن طاهر، قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي قال: حدثنا الحسين بن محمد، قال: حدثنا أبي، عن عاصم بن عمرو الجعفي، عن محمد بن مسلم العبدي، قال: سمعت أبا عبد الله على يقول:...

تسليماً لقضائه، وصبراً على بلائه، فإن أوجعتنا المصائب، وفجعتنا النوائب بالأحبة المألوفة التي كانت بنا حفية، والإخوان المحبين الذين كان يسرّ بهم الناظرون، وتقرّ بهم العيون، أصبحوا<sup>(1)</sup> قد اخترمتهم الأيام، ونزل بهم الحمام<sup>(1)</sup>، فخلفوا الخلوف، وأودت بهم الحتوف<sup>(1)</sup>، فهم صرعى في عساكر الموتى، متجاورون في غير محلة التجاور، ولا صلات بينهم ولا تزاور، ولا يتلاقون عن قرب جوارهم، أجسامهم نائية عن أهلها، خالية من أربابها، قد أخشعها أحزانها<sup>(3)</sup>، فلم أر مثل دارها داراً، ولا مثل قرارها قراراً، في بيوتٍ موحشة، وحلول مخضعة، قد صارت في تلك الربى<sup>(6)</sup> الموحشة<sup>(7)</sup>، وخرجت عن الدار المؤنسة، ففارقتها من غير قلى، فاستودعها البلى<sup>(۷)</sup>، وكانت أمة مملوكة، سلكت سبيلاً مسلوكة، صار إليها الأولون، وسيصير إليها الآخرون، والسلام<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) في المصدر: (أضحوا).

<sup>(</sup>٢) أي: الموت.

<sup>(</sup>٣) الحتوف: جمع الحتف بمعنى الموت، و(أودت بهم) أي ذهبت بهم وأهلكتهم.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: (قد أجشعها إخوانها).

<sup>(</sup>٥) الربى، بضم الراء: جمع الربوة وهي ما ارتفع من الأرض.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: (الديار الموحشة).

<sup>(</sup>٧) في المصدر: (فاستودعتها البلاء).

<sup>(</sup>٨) وعن الأمالي البحار: ج٤٣ ص٢٣٦ وج٧٩ ص١٠٩. ومعادن الحكمة في مكاتيب الأئمة: ص٢ ـ ٣.

# مناتضات

#### الحسنﷺ ومناوئوه<sup>(۱)</sup>

١

لم يكن في الإسلام يوم في مشاجرة قوم اجتمعوا في محفل، أكثر ضجيجاً، ولا أعلى كلاماً، ولا أشدّ مبالغة في قول، من يوم اجتمع فيه عند معاوية بن أبي سفيان، عمرو بن عثمان بن عفان، وعمرو بن العاص، وعتبة بن أبي سفيان، والوليد بن عتبة بن أبي معيط، والمغيرة ابن شعبة، وقد تواطأوا على أمرٍ واحدٍ.

فقال عمرو بن العاص لمعاوية: ألا تبعث إلى الحسن بن علي فتحضره فقد أحيا سيرة أبيه، وخفقت النّعال خلفه، إن أمر فأطيع، وإن قال فصدق، وهذان يرفعان به إلى ما هو أعظم منهما، فلو بعثت إليه فقصرنا به وبأبيه وسببناه وسببنا أباه، وصغّرنا بقدره وقدر أبيه، وقعدنا لذلك حتى صدق لك فه.

<sup>(</sup>١) الاحتجاج: ج١ ص٢٦٩، روي عن الشعبي، وأبي مخنف، ويزيد بن أبي حبيب المصري:أنهم قالوا:.. عنه بحار الأنوار: ج٤٤ ص٧٠ ب٢٠ ح١.

فقال لـهم معاوية: إني أخاف أن يقلّدكم قلائد، يبقى عليكم عارها حتى تُدخلكم قبوركم، والله ما رأيته قطّ إلا كرهت جنابه، وهبت عتابه، وإني إن بعثت إليه لأنصفته منكم.

قال عمرو بن العاص: أتخاف أن يتسامى باطله على حقّنا، ومرضه على صحّتنا؟

قال: لا.

قال: فابعث إذاً إليه.

فقال عتبة: هذا رأي لا أعرفه، والله ما تستطيعون أن تلقوه بأكثر ولا أعظم مما في نفسه عليكم، أعظم مما في نفسه عليكم، وإنه لمن أهل بيتٍ خصم جدلٍ.

ومن عنده؟.

قال الرسول: عنده فلان وفلان، وسمَّى كلاُّ منهم باسمه.

فقال الحسن عليه الهم، خرّ عليهم السقف من فوقهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

ثم قال: يا جارية أبلغيني ثيابي.

ثم قال: اللهم إني أدرأ بك في نحورهم، وأعوذ بك من شرورهم، وأستعين بك عليهم، فاكفنيهم بما شئتَ وأنّى شئتَ، من حولك وقوّتك يا ارحم الراحمين.

وقال للرسول: هذا كلام الفرج.

فلما أتى معاوية رحّب به وحيّاه وصافحه.

فقال الحسن ﷺ: إن الذي حييت به سلامة، والمصافحة أمنة.

فقال معاوية: أجل، إن هؤلاء بعثوا إليك وعصوني، ليقرروك أن عثمان قتل مظلوماً، وأن أباك قتله، فاسمع منهم، ثم أجبهم بمثل ما يكلمونك، ولا يمنعك مكاني من جوابهم.

فقال الحسن على الله الله البيت بيتك، والإذن فيه إليك، والله لئن أجبتهم إلى ما أرادوا إني لأستحيي لك من الفحش، ولئن كانوا غلبوك إني لأستحيي لك من الضعف، فبأيهما تقرّ ومن أيهما تعتذر أما إني لو علمت بمكانهم واجتماعهم، لجئت بعدتهم من بني هاشم، ومع وحدتي هم أوحش مني مع جمعهم، فإنّ الله عزّ وجلّ لوليّي اليوم وفيما بعد اليوم، فليقولوا فأسمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

فقال معاوية: إني كرهت أن أدعوك، ولكن هؤلاء حملوني على ذلك مع كراهتي له، وإنّ لك منهم النّصف ومني، وإنما دعوناك لنقرّر أن عثمان قتل مظلوماً، وأن أباك قتله، فاستمع منهم، ثم أجبهم، ولا تمنعك وحدتك واجتماعهم أن تتكلّم بكلّ لسان.

فتكلّم عمرو بن عثمان بن عفان فقال: ما سمعت كاليوم، أن بقي من بني عبد المطلب على وجه الأرض من أحدٍ، بعد قتل الخليفة عثمان بن عفان، وكان (من) ابن أختهم، والفاضل في الإسلام منزلة، والخاص برسول الله على أثرة، فبئس كرامة الله حتى سفكوا دمه اعتداءً وطلباً لفتنة، وحسداً ونفاسة، وطلب ما ليسوا بأهل لذلك، مع سوابقه ومنزلته

من الله، ومن رسوله، ومن الإسلام، فيا ذلاه أن يكون (حسن) وسائر بني عبد المطلب قتلة عثمان، أحياء يمشون على مناكب الأرض، وعثمان مضرج بدمه مع أنّ لنا فيكم تسعة عشر دماً بقتلى بني أمية ببدرٍ!

ثم تكلّم عمرو بن العاص، فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: إي يابن أبي تراب! بعثنا إليك لنقرّرك أنّ أباك سمّ أبا بكر الصديق، واشترك في قتل عمر الفاروق، وقتل عثمان ذا النّورين مظلوماً، فادّعى ما ليس له بحق، ووقع فيه ـ وذكر الفتنة وعيّره بشأنها ـ ثم أضاف:

إنكم يا بني عبد المطلب! لم يكن الله يعطيكم الملك فترتكبون فيه ما لا يحل لكم، ثم أنت يا (حسن) تحدّث نفسك بأنك كائن أمير المؤمنين وليس عندك عقل ذلك، ولا رأيه، فكيف وقد سلبته، وتُركت أحمق في قريش، وذلك لسوء عمل أبيك، وإنما دعوناك لنسبك وأبيك، ثمّ أنت لا تستطيع أن تعتب علينا، ولا أن تكذّبنا في شيء به، فإن كنت ترى أنا كذبناك في شيء، وتقولنا عليك بالباطل، وادّعينا خلاف الحقّ فتكلم، وإلا فاعلم أنّك وأباك من شرّ خلق الله.

أمّا أبوك، فقد كفانا الله قتله وتفرّد به، وأما أنت فإنّك في أيدينا نتخير فيك، والله أن لو قتلناك، ما كان في قتلك إثم عند الله، ولا عيب عند الناس!.

ثم تكلّم عتبة بن أبي سفيان، فكان أوّل ما ابتدأ به أن قال: يا حسن، إن أباك كان شرّ قريشٍ لقريش، أقطعه أرحامها، وأسفكه لدمائها، وإنّك لمن قتلة عثمان، وإن في الحقّ أن نقتلك به، وإنّ عليك القود في كتاب الله عزّ وجلّ، وإنّا قاتلوك به، فأمّا أبوك فقد تفرّد الله بقتله فكفاناه، وأما رجاؤك للخلافة فلست منها لا في قدحة زندك، ولا في رجحة ميزانك.

ثم تكلّم الوليد بن عقبة بن أبي معيط بنحو من كلام أصحابه، وقال: يا معاشر بني هاشم، كنتم أول من دبّ بعيب عثمان، وجمع الناس عليه، حتى قتلتموه حرصاً على الملك، وقطيعةً للرحم، واستهلاك الأمة، وسفك دمائها حرصاً على الملك، وطلباً للدنيا الخسيسة وحمّاً لها، وكان عثمان خالكم فنعم الخال كان لكم، وكان صهركم فكان نعم الصهر لكم، قد كنتم أول من حسده، وطعن عليه، ثم وليتم قتله، فكيف رأيتم صنع الله بكم.

ثم تكلّم المغيرة بن شعبة، وكان كلامه وقوله كله وقوعاً في علي علي ثمّ قال: يا حسن إن عثمان قتل مظلوماً، فلم يكن لأبيك في ذلك عذرُ بريءٍ، ولا اعتذار مذنبٍ، غير أنّا يا حسن قد ظننا لأبيك في ضمّه قتلته، وإيوائه لهم وذبّه عنهم، أنّه بقتله راضٍ، وكان والله طويل السيف واللسان: يقتل الحيّ، ويعيب الميت، وبنو أمية خير لبني هاشم من بني هاشم لبني أمية، ومعاوية خير لك يا حسن منك لمعاوية.

وقد كان أبوك ناصب رسول الله في حياته، وأجلب عليه قبل موته، وأراد قتله، فعلم ذلك من أمره رسول الله في مم ثم كره أن يبايع أبا بكر حتى أتي به قوداً، ثم دس إليه فسقاه سمّاً فقتله، ثم نازع عمر حتى هم أن يضرب رقبته، فعمل في قتله، ثم طعن على عثمان حتى قتله، كل هؤلاء قد شرك في دمهم، فأيّ منزلةٍ له من الله يا حسن، وقد جعل الله السلطان لوليّ المقتول في كتابه المنزل، فمعاوية وليّ المقتول بغير حقّ، فكان من الحقّ لو قتلناك وأخاك والله ما دمُ عليّ بخطرٍ من دم

عثمان، وما كان الله ليجمع فيكم يا بني عبد المطلب الملك والنبوّة، ثم سكت.

فتكلُّم أبو محمدٍ الحسن بن عليّ (صلوات الله عليهما) فقال:

الحمد لله الذي هدى أوّلكم بأوّلنا، وآخركم بآخرنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم. اسمعوا منّي مقالتي، وأعيروني فهمكم، وبك أبدأ يا معاوية.

إنه لعمر الله يا أزرق، ما شتمني غيرك، وما هؤلاء شتموني، ولا سبّني غيرك، وما هؤلاء سبّوني، ولكن شتمتّني وسببتني، فحشاً منك، وسوء رأي، وبغياً وعدوانا، وحسداً علينا، وعداوة لمحمد عليه قديماً وحديثاً.

وإنّه والله لو كنتُ أنا وهؤلاء يا أزرق! مثاورين [مشاورين ـخ] في مسجد رسول الله على وحولنا المهاجرون والأنصار ما قدروا أن يتكلموا بمثل ما تكلّموا به، ولا استقبلوني بما استقبلوني به، فاسمعوا مني أيها الملأ المجتمعون المعاونون عليّ، ولا تكتموا حقاً علمتموه، ولاتصدّقوا بباطل نطقت به، وسأبدأ بك يا معاوية فلا أقول فيك إلا دون ما فيك.

أنشدكم بالله! هل تعلمون أنّ الرجل الذي شتمتموه صلّى إلى القبلتين كلتيهما، وأنت تراهما جميعاً ضلالةً، تعبد اللات والعزّى؟ وبايع البيعتين كلتيهما: بيعة الرضوان وبيعة الفتح، وأنت يا معاوية بالأولى كافر، وبالأخرى ناكث؟

أنشدكم بالله! هل تعلمون إنما أقول حقاً، أنه لقيكم مع رسول الله على يوم بدر، ومعه راية النبي على ، ومعك يا معاوية راية

المشركين، تعبد اللات والعزّى، وترى حرب رسول الله والمؤمنين فرضا واجباً. ولقيكم يوم أحد، ومعه راية النبي في ومعك يا معاوية راية المشركين. ولقيكم يوم الأحزاب ومعه راية النبي في ومعك يا معاوية راية المشركين، كلّ ذلك يفلج الله حجته، ويحقّق دعوته، ويصدق أحدوثته، وينصر رايته، وكلّ ذلك رسول الله في يرى عنه راضياً في المواطن كلها؟

ثم أنشدكم بالله هل تعلمون أنّ رسول الله على حاصر بني قريظة وبني النضير، ثمّ بعث عمر بن الخطاب ومعه راية المهاجرين، وسعد بن معاذ ومعه راية الأنصار، فأمّا سعد بن معاذ فجرح وحمل جريحاً، وأما عمر فرجع وهو يجبّن أصحابه ويجبّنه أصحابه، فقال رسول الله ولأعطين الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله، كرّار، غير فرّار، ثمّ لا يرجع حتى يفتح الله عليه) فتعرّض لها أبو بكر وعمر وغيرهما من المهاجرين والأنصار، وعليّ يومئذٍ أرمد شديد الرمد، فدعاه رسول الله عليه فتفل في عينيه، فبرأ من الرمد، فأعطاه الراية فمضى ولم يثن حتى فتح الله (عليه) بمنّه وطوله (۱) وأنت يومئذٍ بمكة عدوّ لله ورسوله، فهل يسوى [يستوي \_ خ] بين رجلٍ نصح لله ولرسوله، ورجلٍ عادى الله ورسوله!؟.

ثم أقسم بالله ما أسلم قلبك بعد، ولكنّ اللسان خائف، فهو يتكلّم بما ليس في القلب.

(ثم) أنشدكم بالله! أتعلمون: أن رسول الله و استخلفه على المدينة في غزوة تبوك، ولا سخطه ذلك ولا كرهه، وتكلّم فيه المنافقون،

<sup>(</sup>١) هذه القصة إنما جرت بخيبر لا في حصار بني قريظة، ولعله من خطأ الرواة.

فقال: (لا تخلفني يا رسول الله، فإني لم أتخلّف عنك في غزوةٍ قط، فقال رسول الله على: (أنت وصيّي وخليفتي في أهلي، بمنزلة هارون من موسى) ثم أخذ بيد عليّ، ثم قال: (أيّها الناس! من تولاني فقد تولّى الله، ومن تولّى عليّاً فقد تولّاني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع عليّاً فقد أحبّني فقد أحبّ الله، ومن أحبّ عليّاً فقد أحبني)؟

أنشدكم بالله! أتعلمون: أن رسول الله على قال في حجة الوداع: (أيّها الناس! إني قد تركت فيكم ما لم تضلّوا بعده، كتاب الله فأحلّوا حلاله، وحرّموا حرامه، واعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، وقولوا: آمنّا بما أنزل الله من الكتاب، وأحبّوا أهل بيتي وعترتي، ووالوا من والاهم، وانصروهم على من عاداهم، وإنهما لم يزالا فيكم، حتى يردا عليّ الحوض يوم القيامة).

ثم دعا \_ وهو على المنبر \_ عليّاً، فاجتذبه بيده فقال: (اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه، اللهمّ من عادى عليّاً فلا تجعل لـ في الأرض مقعداً، ولا في السماء مصعداً، واجعله في أسفل دركٍ من النار).

أنشدكم بالله! أتعلمون: أنّ رسول الله على قال له: (أنت الذائد عن حوضي يوم القيامة! تذود عنه كما يذود أحدكم الغريبة من وسط إبله)؟

أنشدكم بالله! أتعلمون: أنه دخل على رسول الله في مرضه الذي توفّي فيه، فبكى رسول الله في ، فقال عليّ: ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: (يبكيني أني أعلم أنّ لك في قلوب الرجال من أمتي ضغائن، لا يبدونها حتى أتولّى عنك)؟

أنشدكم بالله! أتعلمون: أنّ رسول الله على حين حضرته الوفاة، واجتمع أهل بيته قال: (اللهم هؤلاء أهلي وعترتي، اللهم وال من

والاهم، وانصرهم على من عاداهم) وقال: (إنما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من دخل فيها نجا، ومن تخلّف عنها غرق)؟

أنشدكم بالله! أتعلمون: أن أصحاب رسول الله عليه بالله! وحياته وحياته؟ بالولاية في عهد رسول الله عليه وحياته؟

أنشدكم بالله: أتعلمون أن عليّاً أول من حرّم الشهوات كلها على نفسه، من أصحاب رسول الله على فأنزل الله عزّ وجلّ: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ وَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا آحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا تَعْتَدُواْ اللهَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُنُونَ ﴾ (١).

وكان عنده علم المنايا، وعلم القضايا، وفصل الخطاب، ورسوخ العلم، ومنزل القرآن، وكان في رهط لا نعلمهم، يتمون عشرة، نبّأهم الله أنهم به مؤمنون، وأنتم في رهط قريبٍ من عدة أولئك لعنوا على لسان رسول الله على أشهد لكم وأشهد عليكم أنّكم لعناء الله على لسان نبيّه كلكم.

وأنشدكم بالله! هل تعلمون: أنّ رسول الله على بعث إليك، لتكتب لبني خزيمة، حين أصابهم خالد بن الوليد، فانصرف إليه الرسول فقال: هو يأكل، فأعاد الرسول إليك ثلاث مرات، كل ذلك ينصرف الرسول ويقول هو يأكل، فقال رسول الله على: (اللهم لا تُشبع بطنه) فهي والله في نهمتك وأكلك إلى يوم القيامة؟

أنشدكم بالله! هل تعلمون، إنما أقول حقاً، أنك يا معاوية كنت تسوق بأبيك على جملٍ أحمر، ويقوده أخوك هذا القاعد، وهذا يوم الأحزاب، فلعن رسول الله عليه الراكب والقائد والسائق، فكان أبوك

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآيتان: ٨٧ ـ ٨٨.

الراكب وأنت يا أزرق السائق وأخوك هذا القاعد القائد؟

ثم أنشدكم بالله! هل تعلمون، أنّ رسول الله عليه العن أبا سفيان في سبعة مواطن:

أولهن [أولها]: حين خرج من مكة إلى المدينة، وأبو سفيان جاء من الشام، فوقع فيه أبو سفيان فسبّه وأوعده وهمّ أن يبطش به، ثم صرفه الله عزّ وجلّ عنه.

والثالث: يوم أحد، يوم قال رسول الله عليه: (الله مولانا ولا مولى لكم) وقال أبو سفيان: لنا العزى ولا لكم العزى، فلعنه الله وملائكته ورسوله والمؤمنون أجمعون.

والرابع: يوم حنين، يوم جاء أبو سفيان بجمع قريش وهوازن، وجاء عيينة بغطفان واليهود، فردّهم الله عزّ وجلّ بغيظهم لم ينالوا خيراً (١) هذا قول الله عزّ وجلّ لـه في سورتين في كلتيهما يسمّى أبا سفيان وأصحابه

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى قوله تعالى في سورة الاحزاب، الآية: ٢٥ ﴿ وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرَ يَنَالُواْ خَيْرُ وَلَهُ اللهُ الثانية من السورتين، خَيْرًا وَكُفَى اللهُ الثانية من السورتين، فكانه أراد قوله تعالى: في سورة الفتح، الآيتان: ٢٤ ـ ٢٥: ﴿ وَهُو الَّذِي كُنَّ أَيْدِيَهُمْ عَنَامُمُ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّهُ \_ إلى قوله تعالى \_ هُمُ اللَّين كَنَّوُكُمْ عَنِهُم وَايْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّه \_ إلى قوله تعالى \_ هُمُ اللَّين كَنَّوُوكُمْ عَنِهُ السَّحِيدِ الْحَرَابِ ﴾.. الآية. وهذا في الحديبية.

وكيف كان ففي الحديث اضطراب واضح، حيث إن أبا سفيان وعيينة بن حصن كانا في حنين مسلمين وقد أعطى رسول الله كالله كالله واحد منهما مائة بعير من الفيء تأليفاً لقلبيهما وقد كان لعيينة بن حصن في أخذ عجوز من عجائز هوازن سهماً من الغنيمة شأن من الشأن، راجع سيرة ابن هشام: ج٢ ص ٤٩٠ \_ ٤٩٣.

والخامس: قول الله عزّ وجلّ ﴿وَالْهَدْىَ مَعَكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُۥ (١) وصددت أنت وأبوك ومشركو قريشٍ، رسول الله ﷺ فلعنه الله لعنةً شملته وذرّيته إلى يوم القيامة.

والسادس: يوم جاء أبو سفيان بجمع قريش، وجاء عيينة بن حصن ابن بدر بغطفان، فلعن رسول الله والقادة والأتباع والساقة إلى يوم القيامة، فقيل: يا رسول الله: أما في الأتباع مؤمن؟ فقال: لا تصيب اللعنة مؤمناً من الأتباع، وأما القادة فليس فيهم مؤمن ولا مجيب ولا ناجٍ.

والسابع: يوم الثنية، يوم شدّ على رسول الله على أثنا عشر رجلا، سبعة منهم من بني أمية، وخمسة من سائر قريش، فلعن الله تبارك وتعالى ورسوله من حلّ الثنية غير النبي وسائقه وقائده؟

ثم أنشدكم بالله! هل تعلمون: أنّ أبا سفيان دخل على عثمان حين بويع في مسجد رسول الله في فقال: يا بن أخي هل علينا من عين؟ فقال: لا، فقال أبو سفيان، تداولوا الخلافة فتيان بني أمية، فوالذي نفس أبي سفيان (٢) بيده ما من جنةٍ ولا نار.

وأنشدكم بالله! أتعلمون أنّ أبا سفيان أخذ بيد الحسين عليه حين بويع عثمان وقال: يا بن أخي أخرج معي إلى بقيع الغرقد، فخرج، حتى إذا توسّط القبور اجتره فصاح بأعلى صوته: يا أهل القبور! الذي كنتم

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن عبد البر، في الاستيعاب بنيل الإصابة: ج٤ ص٨٧.

تقاتلونا عليه، صار بأيدينا وأنتم رميم، فقال الحسين بن علي: قبّح الله شيبتك، وقبّح وجهك، ثم نترَ يده وتركه، فلولا النعمان بن بشير أخذ بيده وردّه إلى المدينة، لـهلك.

ومن لعنتك يا معاوية، أنّ أباك أبا سفيان كان يهمّ أن يسلم، فبعثت إليه بشعرٍ معروفٍ مرويٍّ في قريش وغيرهم، تنهاه عن الإسلام وتصدّه، أو تنسى يا معاوية قولك لأبيك:

يا صخر لا تسلمن يوماً فتفضحنا خالي وعمّي وعم الأم ثالثهم لا تركنن إلى أمرٍ تكلفنا فالموت أهون من قول العداة لقد

بعد الذين ببدر أصبحوا مزقا وحنظل الخير قد أهدى لنا الأرقا والراقصات به في مكة الخرقا حاد ابن حربٍ عن العزّى إذا فرقا

ومن سيّئ أعمالك: أنّ عمر بن الخطاب ولّاك الشام، فخنت به، وولّاك عثمان، فتربّصت به ريب المنون.

ثمّ أعظم من ذلك أنّك قاتلت علياً (صلوات الله عليه وآله)، وقد عرفت سوابقه وفضله وعلمه، على أمر هو أولى به منك، ومن غيرك عند الله وعند الناس، ولا دنية، بل أوطأت الناس عشوة، وأرقت دماء خلق من خلق الله، بخدعك وكيدك وتمويهك، فعلَ من لا يؤمن بالمعاد، ولا يخشى العقاب، فلما بلغ الكتاب أجله صرت إلى شرّ مثوى، وعليّ على الى خير منقلب، والله لك بالمرصاد.

فهذا لك يا معاوية خاصةً، وما أمسكت عنه من مساوئك وعيوبك، فقد كرهت به التطويل، فهل تستطيع أن تردّ علينا شيئاً؟

وأما أنت يا عمر بن عثمان، فلم تكن حقيقاً لحمقك أن تتبع هذه

الأمور، فإنما مثلك مثل البعوضة إذ قالت للنخلة: استمسكي فإني أريد أن أنزل عنك، فقالت لـها النخلة: ما شعرت بوقوعك، فكيف يشق علي نزولك؟ وإني والله ما شعرت أنّك تحسن أن تعادي لي فيشقّ علي ذلك، وإني لمجيبك في الذي قلت.

إنّ رسول الله على قال: (إذا بلغ ولد الوزغ ثلاثين رجلاً، أخذوا مال الله بينهم دولاً، وعباده خولا، وكتابه دغلا، فإذا بلغوا ثلاثمائة وعشراً، حقّت عليهم اللعنة ولهم، فإذا بلغوا أربعمائة وخمسة وسبعين، كان هلاكهم أسرع من لوك تمرة) فأقبل الحكم بن أبي العاص وهم في ذلك الذّكر والكلام، فقال رسول الله في: (أخفضوا أصواتكم (١) فإن الوزغ يسمع). وذلك حين رآهم رسول الله في ومن يملك بعده منهم أمره هذه الأمّة يعني في المنام، فساءه ذلك وشق عليه، فأنزل الله عزّ وجلّ في كتابه: ﴿ لَيَلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ (١) فأشهد لكم وأشهد

 <sup>(</sup>١) (اخفضوا أقوالكم) خ ل. أخرجه الحاكم بالاسناد إلى على الله وهكذا عن أبي نر وأبي سعيد الخدري، وصححه، راجع المستدرك على الصحيحين: ج٤ ص٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) سورة القدر، الآية: ٣.

عليكم ما سلطانكم بعد قتل عليِّ إلّا ألف شهر، التي أجّلها الله عزّ وجلّ في كتابه.

وأمّا أنت يا عمرو بن العاص الشانئ اللعين الأبتر، فإنما أنت كلب، أوّل أمرك أمّك لبغيّة، وأنّك ولدت على فراشٍ مشترك، فتحاكمت فيك رجال قريشٍ، منهم أبو سفيان بن حرب، والوليد بن المغيرة، وعثمان بن الحارث، والنضر بن الحارث بن كلدة، والعاص بن وائل، كلهم يزعم أنك ابنه، فغلبهم عليك من بين قريشٍ ألأمهم حسباً، وأخبثهم منصباً، وأعظمهم بغية.

ثمّ قمت خطيباً وقلت: أنا شانئ محمّد، وقال العاص بن وائل: إنّ محمداً رجل أبتر لا ولد له، فلو قد مات انقطع ذكره، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ شَانِتُكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾(١).

فكانت أمّك تمشي إلى عبد قيس لطلب البغية، تأتيهم في دورهم ورحالهم وبطون أوديتهم، ثم كنت في كلّ مشهدٍ يشهد رسول الله عليه الله عدوة وأشدهم له تكذيباً.

ثمّ كنت في أصحاب السفينة الذين أتوا النجاشي، والمهرج الخارج إلى الحبشة، في الإشاطة بدم جعفر بن أبي طالب، وسائر المهاجرين إلى النجاشي، فحاق المكر السيّئ بك، وجعل جدّك الأسفل، وأبطل أمنيتك، وخيّب سعيك، وأكذب أحدوثتك، وجعل كلمة الذين كفروا السّفلي وكلمة الله هي العليا.

وأما قولك في عثمان، فأنت يا قليل الحياء والدين، ألهبت عليه

<sup>(</sup>١) سورة الكوثر، الآية: ٣.

ناراً، ثم هربت إلى فلسطين تتربّص به الدّوائر، فلمّا أتاك (خبر) قتله، حبست نفسك على معاوية، فبعته دينك يا خبيث بدنيا غيرك، ولسنا نلومك على بغضنا، ولا نعاتبك على حبّنا، وأنت عدوّ لبني هاشم في الجاهلية والإسلام، وقد هجوت رسول الله في بسبعين بيتاً من شعر. فقال رسول الله في : (اللهمّ إني لا أحسن الشّعر، ولا ينبغي لي أن أقوله، فالعن عمرو بن العاص بكلّ بيتٍ (ألف) لعنة). فعليك إذاً من الله ما لا يحصى من اللعن، وبالله ما نصرت عثمان حيّاً، ولا غضبت له مقتولاً، ويحك يا بن العاص، ألست القائل في بني هاشم لما خرجت من مكة إلى النجاشي:

تقول ابنتي: أين هذا الرحيل فقلت: ذريني فإنّي امرؤ لأكويه من عنده كيّة وشأني أحمد من بينهم وأجري على عتبة جاهداً ولا أنثني عن بني هاشم فإن قبل العتب منّي له

وما السير مني بمستنكر أريد النجاشي في جعفر أقيم بها نخوة الأصعر وأقوالهم فيه بالمنكر ولو كان كالذهب الأحمر وما اسطعت في الغيب والمحضر وإلّا لويت له مشفري

ثم أنت يا عمرو المؤثر دنيا غيرك على دينك، أهديت إلى النّجاشيّ اللهدايا، ورحت إليه رحلتك الثانية، ولم تنهك الأولى عن الثانية، كلّ ذلك ترجع مغلولاً حسيراً، تريد بذلك هلاك جعفرٍ وأصحابه، فلما أخطأك ما رجوت وأمّلت، أحلت على صاحبك عمارة بن الوليد.

وأمّا أنت يا وليد بن عقبة، فوالله ما ألومك أن تبغض عليّاً، وقد جلدك في الخمر ثمانين سوطاً، وقتل أباك بين يدي رسول الله عليه،

وأنت الذي سمّاه الله الفاسق. وسمّى عليّاً المؤمن، حيث تفاخرتما، فقلت له: اسكت يا عليّ، فأنا أشجع منك جناناً، وأطول منك لساناً، فقال لك عليّ: اسكت يا وليد، فأنا مؤمن وأنت فاسق، فأنزل الله في موافقة قوله: ﴿أَفَهَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقًا لاّ يَسْتَوُونَ ﴾ (١) ثمّ أنزل على موافقة قوله: ﴿إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَا إِنَا مَوْمَن أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةِ على موافقة قوله: ﴿إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَا إِنَا مَتَابَيّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصَبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُم نَدِمِينَ ﴾ (٢).

> أنزل الله في الكتاب علينا فتبوّا الوليد منزل كفر ليس من كان مؤمناً يعبد الله سوف يدعى الوليد بعد قليل فعليّ يجزى هناك جناناً

في علي وفي الوليد قرآنا وعلي تبوأ الإسمانا كمن كان فاسقاً خوّانا وعلي إلى الجزاء عيانا وهناك الوليد يجزى هوانا(٣)

وما أنت وذكر قريش، وإنما أنت ابن عليجٍ من أهلِ صفّورية يقال له: ذكوان.

وأمّا زعمك أنّا قتلنا عثمان، فوالله ما استطاع طلحة والزبير وعائشة أن يقولوا ذلك لعليّ بن أبي طالب، فكيف تقوله أنت؟ ولو سألت أمّك: من أبوك، إذ تركت ذكوان، فألصقتك بعقبة بن أبي معيط، اكتست بذلك عند نفسها سناءً ورفعة، مع ما أعدّ الله لك ولأبيك وأمّك من العار

<sup>(</sup>١) سورة السجدة، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٣) الامالي للصدوق: ص ٤٩١ المجلس ٧٤ - ٤.

والخزي في الدنيا والآخرة، وما الله بظلّام للعبيد.

ثم أنت يا وليد ـ والله ـ أكبر في الميلاد ممّن تدّعي لـ ه النّسب، فكيف تسبّ عليّاً؟ ولو اشتغلت بنفسك لبينت نسبك إلى أبيك، لا إلى من تدّعي لـ ه، ولقد قالت لك أمّك: يا بنيّ أبوك ـ والله ـ ألأم وأخبث من عقة.

وأما أنت يا عتبة بن أبي سفيان، فوالله ما أنت بحصيف فأجاوبك، ولا عاقل فأعاتبك، وما عندك خير يرجى، ولا شرّ يخشى، وما كنت لو سببت عليّاً لأغار به عليك، لأنك عندي لست بكفو لعبد عبد علي بن أبي طالب عنه ، فأردّ عليك وأعاتبك، ولكنّ الله عزّ وجلّ لك ولأبيك وأمّك وأخيك بالمرصاد، فأنت ذرّيّة آبائك الذين ذكرهم الله في القرآن فقال: ﴿عَامِلَةٌ نَهُ نَصْلَى نَارًا حَامِيَةً فَي مَنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ \_ إلى قولى وليه \_ مِن جُوعٍ الله في الله في القرآن فقال:

وأمّا وعيدك إيّاي بقتلي فهلا قتلت الّذي وجدته على فراشك مع حليلتك، وقد غلبك على فرجها، وشاركك في ولدها، حتّى ألصق بك ولداً ليس لك، ويلاً لك لو شغلت نفسك بطلب ثارك منه كنت جديراً وبذلك حرياً، إذ تسومني القتل وتوعدني به، أما تستحي من قول نصر بن الحجّاج فيك:

يا للرّجال وحتادث الأزمان نبئت عتبة هيّأته عرسه ألفاه معها في الفراش فلم يكن لا تعتبن يا عتب نفسك حبّها

ولسبّة تخزي أبا سفيان لصداقه الهذلي من اللحيان فحلا وأمسك خشية النّسوان إنّ النساء حبائل الشّيطان!

<sup>(</sup>١) سورة الغاشية، الآيات: ٣ ـ ٧.

ولا ألومك أن تسبّ علياً، وقد قتل أخاك مبارزة، واشترك هو وحمزة بن عبد المطلب في قتل جدّك، حتى أصلاهما (الله) على أيديهما نار جهنّم، وأذاقهما العذاب الأليم، (ونفي عمك بأمر رسول الله)(١).

وأمّا رجائي الخلافة، فلعمر الله لئن رجوتها، فإنّ لي فيها لملتمساً، وما أنت بنظير أخيك، ولا خليفة أبيك، لأنّ أخاك أكثر تمرداً على الله وأشدّ طلباً لإراقة دماء المسلمين، وطلب ما ليس له بأهل، يخادع الناس ويمكرهم، ويمكر الله، والله خير الماكرين.

وأمّا قولك: إن عليّاً كان شرّ قريشٍ لقريش، فوالله ما حقّر مرحوماً ولا قتل مظلوماً.

وأما أنت يا مغيرة بن شعبة، فإنك لله عدوّ، ولكتابه نابذ، ولنبيّه مكذّب، وأنت الزّاني وقد وجب عليك الرّجم، وشهد عليك العدول البررة الأتقياء، فأخّر رجمك، ودفع الحق بالباطل، والصدق بالأغاليط، وذلك لما أعدّ الله لك من العذاب الأليم، والخزي في الحياة الدّنيا، ولعذاب الآخرة أخزى.

وأنت ضربت فاطمة على بنت رسول الله الله على حتى أدميتها، وألقت ما في بطنها، استذلالاً منك لرسول الله، ومخالفة منك لأمره، وانتهاكاً لحرمته، وقد قال لها رسول الله الله النار، وجاعل وبال ما نطقت به عليك.

<sup>(</sup>۱) ما بين العلامتين لا يناسب عتبة بن أبي سفيان وهو أخو معاوية لأبويه، وإنماً يناسب الوليد بن عقبة أخا عثمان بن عفان لأمه أروى بنت كريز، والحكم بن أبي العاص طريد رسول الله ولعينه عم عثمان حقيقة. وعم الوليد بن عقبة بهذا السبب، والظاهر أنه من اضطراب في الرواية.

فبأيّ الثلاثة (١) سببت عليّاً، أنقصاً من حسبه، أم بعداً من رسول الله المناقية الم سوء بلاء في الإسلام، أم جوراً في حكم، أم رغبةً في الدّنيا؟ إن قلت بها فقد كذبت وكذبك النّاس.

أتزعم أن عليّاً قتل عثمان مظلوماً؟

فعليّ والله أتقى وأنقى من لائمه في ذلك، ولعمرى إن كان علي قتل عثمان مظلوماً، فوالله ما أنت من ذلك في شيء، فما نصرته حيّاً، ولا تعصّبت له ميتاً، وما زالت الطائف دارك، تتبع البغايا، وتحيي أمر الجاهلية، وتميت الإسلام حتّى كان في أمس (ما كان).

وأمّا اعتراضك في بني هاشم وبني أميّة، فهو ادعاؤك إلى معاوية.

وأما قولك في شأن الإمارة، وقول أصحابك في الملك الذي ملكتموه، فقد ملك فرعون مصر أربعمائة سنة، وموسى وهارون عليه نبيّان مرسلان يلقيان ما يلقيان، وهو ملك الله يعطيه البرّ والفاجر وقال الله عزّ وجلّ: ﴿وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُرُ وَمَنَعٌ إِلَى حِينٍ ﴾ (٢)، وقال: ﴿وَإِنَّا أَنْ نَهُلِكَ فَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِها فَفَسَقُوا فِنها فَحَقَ عَلَيْها الْقَوْلُ فَدَمَرْنَها تَدْمِيرًا ﴾ (٢).

ثم قام الحسن ﷺ فنفض ثيابه، وهو يقول: ﴿ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثَانَ لِلْخَبِيثَانَ لِلْحَبِيثَانَ الْحَبِيثَانَ لِلْحَبِيثَانَ الْحَبِيثَانَ الْحَبِيثَانَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَبِيثَ وَالطَّيِبَانَ وَالطَّيِبَانَ وَالطَّيِبَانَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّ

<sup>(</sup>١) الظاهر جعل الثلاثة الأخيرة واحداً حتى يصح (فباي الثلاثة).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، الآية: ١١١.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٤) سورة النور، الآية: ٢٦.

لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾(١) هم عليّ بن أبي طالب وأصحابه وشيعته.

ثم خرج وهو يقول: (ذق وبال ما كسبت يداك، وما جنيت، وما قد أعد الله لك ولهم من الخزي في الحياة الدّنيا والعذاب الأليم في الآخرة).

فقال معاوية لأصحابه: وأنتم فذوقوا وبال ما قد جنيتم.

فقال لـه الوليد بن عقبة: والله ما ذقنا إلا كما ذقت، ولا اجترأ إلا عليك.

فقال معاوية: ألم أقل لكم إنكم لن تنتصفوا من الرجل؟ فهل (٢) أطعتموني أول مرة، أو انتصرتم من الرجل إذ فضحكم، والله ما قام حتى أظلم عليّ البيت وهممت أن أسطو به، فليس فيكم خير اليوم ولا بعد اليوم.

وسمع مروان بن الحكم بما لقي معاوية وأصحابه المذكورون من الحسن بن علي الله في البيت، فسألهم: ما الذي بلغنى عن الحسن وزعله؟

قالوا: قد كان ذلك.

فقال لـهم مروان: فهلا أحضرتموني ذلك، فوالله لأسبّنه، ولأسبّن أباه، وأهل البيت سبّاً تغنّي به الإماء والعبيد.

فقال معاوية والقوم: لم يفُتك شيء، وهم يعلمون من مروان بذر لسان وفحش.

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) فهلا، خ ل.

فقال مروان: فأرسل إليه يا معاوية.

فأرسل معاوية إلى الحسن بن علمٌ ﷺ.

فلما جاءه الرسول، قال له الحسن ﷺ: (ما يريد هذا الطاغية منّي؟ والله لئن أعاد الكلام، لأوقرن مسامعه، ما يبقى عليه عاره وشناره إلى يوم القيامة).

فأقبل الحسن على على حالتهم وجدهم بالمجلس، على حالتهم التي تركهم فيها، غير أنّ مروان قد حضر معهم في هذا الوقت، فمشى الحسن على السرير مع معاوية وعمرو بن العاص.

ثم قال الحسن عليه لمعاوية: لم أرسلت إلى؟

قال: لست أنا أرسلت إليك، ولكنّ مروان الذي أرسل إليك.

فقال مروان: أنت يا حسن السبابُ رجالَ قريش؟

فقال: وما الذي أردت؟

فقال: والله لأسبّنك وأباك وأهل بيتك سبّاً تغنّى به الإماء والعبيد.

فقال الحسن بن علي ﷺ: أمّا أنت يا مروان، فلست أنا سببتك ولا سببت أباك، ولكنّ الله عزّ وجلّ لعنك ولعن أباك، وأهل بيتك وذرّيّتك، وما خرج من صلب أبيك إلى يوم القيامة على لسان نبيّه محمّد.

والله يا مروان: ما تنكر أنت ولا أحد ممّن حضر هذه اللعنة من رسول الله لك ولأبيك من قبلك، وما زادك الله يا مروان بما خوّفك إلا طغياناً كبيراً، صدق الله وصدق رسوله، يقول:

﴿ وَالشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْفُرْءَانِّ وَنُعَزِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا مُلْغَيْنَا كَبِيرًا ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآبة: ٦٠.

كلمة الإمام الحسن ﷺ ......٥١٥

وأنت يا مروان وذرّيتك الشجرة الملعونة في القرآن عن رسول الله.

فوثب معاوية فوضع يده على فم الحسن الله وقال: يا أبا محمّد ما كنت فحّاشاً.

فنفض الحسن ﷺ ثوبه، وقام وخرج.

فتفرّق القوم عن المجلس بغيظ وحزنٍ وسواد الوجوه<sup>(١)</sup>.

# الحسنﷺ ومناوئوه (۲)

۲

واجتمع معاوية مع بطانته، فجعل بعضهم يفخر على بعض، ويتطاول بالمآثر المكذوبة، فأراد معاوية أن يضحك عليهم فقال لهم:

أكثرتم الفخر، فلو حضركم الحسن بن عليّ، وعبد الله بن عبّاسٍ لقصّرا من أعنّتكم ما طال. فقال زياد لمعاوية: وكيف ذلك يا أمير المؤمنين!؟ ما يقومان لمروان بن الحكم في غرب<sup>(٣)</sup> منطقه، ولا لنا في بواذخنا<sup>(٤)</sup>، فابعث إليهما في غدٍ حتى تسمع كلامنا. فالتفت معاوية إلى عمرو بن العاص مستشيراً: ما تقول؟ فقال ابن العاص: ابعث إليهما غداً.

<sup>(</sup>۱) راجع الاحتجاج: ص۱۳۷ ـ ۱۶۳، وقد نقل القصة بنحو آخر في (تنكرة خواص الأمة) لسبط ابن الجوزي: ص۱۱۶ ـ ۱۱۳ وأسندها إلى أهل السير، ثم شرح غريب الفاظها من ص۱۱۲ ـ ۱۱۹.

ونقل كثيراً من مثالب هؤلاء عن كتاب المثالب لهشام بن محمد الكلبي فراجع (بحار الانوار: ج٤٤ ص٧٠ \_ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) حياة الإمام الحسن على: ج٢ ص٢٧١ ـ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) غرب منطقه: أي في حدة منطقه.

<sup>(</sup>٤) البواذخ: جمع البذخ كفرس، بمعنى الفخر والتطاول.

فلما كان من غدِ بعث معاوية ابنه يزيد، إلى الإمام الحسن على وعبد الله ابن عبّاس. فأتياه فلمّا استقر بهما المجلس، التفت إليهما معاوية، مبتدئاً: إني أجلّكما وأرفع قدركما عن المسامرة باللّيل، ولاسيّما أنت يا أبا محمّد، فإنك ابن رسول الله، وسيد شباب أهل الجنّة.

ثم قال ابن العاص: يا حسن، إنّا قد تفاوضنا، فقلنا: إنّ رجال بني أمية أصبر عند اللّقاء، وأمضى في الوغى، وأوفى عهداً، وأكرم خيماً (١٠)، وأمنع لما وراء ظهورهم، من بني عبد المطّلب. ثم سكت.

فقال مروان بن الحكم: وكيف لا نكون كذلك، وقد قارعناكم فغلبناكم، وحاربناكم فملكناكم، فإن شئنا عفونا وإن شئنا بطشنا.

ولما سكت مروان، تكلّم زياد فقال: ما ينبغي لهم أن ينكروا الفضل لأهله، ويجحدوا الخير في سلطانه، نحن أهل الحملة في الحروب، ولنا الفضل على سائر النّاس قديماً وحديثاً.

### فقال الإمام علي الله المام علي الله

ليس من العجز أن يصمت الرجل عند إيراد الحجّة، ولكن من الإفك أن ينطق الرجل بالخنا، ويصوّر الباطل بصورة الحقّ.

ثم وجّه ﷺ خطابه إلى عمرو بن العاص فقال لـه:

يا عمرو، افتخاراً بالكذب، وجرأةً على الإفك؟ مازلت أعرف مثالبك الخبيثة، أبديها مرةً وأمسك عنها أخرى، فتأبى إلا انهماكاً في الضّلالة، أتذكر مصابيح الدّجي، وأعلام الهدى، وفرسان الطّراد،

<sup>(</sup>١) الخيم، بكسر الخاء وسكون الياء: السجية والطبيعة.

وحتوف الأقران، وأبناء الطّعان، وربيع الضّيفان، ومعدن النّبوة، ومهبط العلم؟ وزعمتم أنّكم أحمى لما وراء ظهوركم، وقد تبيّن ذلك يوم بدرٍ حين نكصت الأبطال، وتساورت الأقران، واقتحمت اللّيوث، واعتركت المنية، وقامت رحاها على قطبها، وافترّت عن نابها، وطار شرار الحرب، فقتلنا رجالكم، ومنّ النبيّ على ذراريكم، فكنتم لعمري في ذلك اليوم غير مانعين لما وراء ظهوركم، من بني عبد المطلّب.

ثم التفت إلى مروان، فقال لـه:

وأمّا أنت يا مروان، فما أنت والإكثار في قريشٍ وأنت طليق، وأبوك طريد، يتقلّب من خزايةٍ إلى سوأة، ولقد جيء بك إلى أمير المؤمنين، فلمّا رأيت الضرغام قد دميت براثنه، واشتبكت أنيابه، كنت كما قال القائل:

ليث إذا سمع الليوث زئيره بصبصن ثم قذفن بالأبعار (١)

فلمّا منّ عليك بالعفو، وأرخى خناقك بعدما ضاق عليك، وغصصت بريقك، لم تقعد معنا مقعد أهل الشّكر، ولكن تساوينا وتجارينا (٢) ونحن مما لا يدركنا عار ولا يلحقنا خزاية.

ثم وجّه ﷺ خطابه إلى زيادٍ فقال لـه:

وما أنت يا زياد وقريشاً؟

لا أعرف لك فيها أديماً (٣) صحيحاً ، ولا فرعاً نابتاً ، ولا قديماً

<sup>(</sup>۱) ويروى: رمين بالأبعار.

<sup>(</sup>٢) أي كيف تساوينا.

<sup>(</sup>٣) الأديم: الأصل والنسب.

ثابتاً، ولا منبتاً كريماً، بل كانت أمّك بغيّاً، تداولها رجال قريش وفجّار العرب، فلمّا وُلدتَ، لم تعرف لك العرب والداً، فادّعاك هذا \_ وأشار إلى معاوية \_ بعد ممات أبيه، ما لك افتخار، تكفيك سميّة، ويكفينا رسول الله علي وأبي عليّ بن أبي طالب على سيد المؤمنين، الذي لم يرتدّ على عقبيه، وعمّي حمزة سيد الشّهداء، وجعفر الطيّار، وأنا وأخي سيّدا شباب أهل الجنّة.

ثمّ انعطف على ابن عباسِ قائلاً:

يابن العمّ، إنما هي بغاثُ (١) الطّير انقضّ عليها أجدل (٢).

وأراد ابن عبّاسٍ أن يتكلم، فخاف معاوية من حديثه، فأقسم عليه أن يسكت، فسكت.

ثم خرج الإمام ﷺ وابن عباس، فالتفت معاوية إلى بطانته مستهزئاً بهم:

أجاد عمرو الكلام لولا أنّ حجته دحضت، وتكلم مروان لولا أنه نكص، ثم التفت إلى زياد، فأنكر عليه هذا التّدخّل قائلاً:

ما دعاك إلى محاورته، ما كنت إلّا كالحجل في كفّ البازي؟

فقال ابن العاص لمعاوية: ألا رميت من ورائنا؟

فرد عليه معاوية: إذا كنت شريككم في الجهل، أفاخر رجلاً رسول الله جدّه، وهو سيّد من مضى ومن بقي، وأمّه فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين.

<sup>(</sup>١) بُغاث الطير: ضعافها.

<sup>(</sup>٢) الأجدل: الصقر.

ثم التفت إلى ابن العاص: والله لئن سمع به أهل الشام لـ هي السّوأة السوآء.

فقال عمرو: لقد أبقى عليك، ولكنّه طحن مروان وزياداً طحن الرّحى بثفالها، ووطأهما وطء البازل القراد بمنسمه.

فقال زياد: قد والله فعل، ولكنّ معاوية يأبى إلا الإغراء بيننا وبينهم، لا جرم والله لا شهدت مجلساً يكونان فيه، إلا كنت معهما على من فاخرهما.

وخلص ابن عبّاسٍ بالإمام ﷺ، فقبّل ما بين عينيه وأظهر الإعجاب بحديثه وردّه على القوم، قائلاً: أفديك يا بن العمّ، والله ما زال بحرك يزخر، وأنت تصول حتى شفيتني من أولاد البغايا(١).

## الحسنﷺ ومناوئوه (۲)

٣

دخل الإمام على يوماً على معاوية، وكان عنده عبد الله بن الزّبير، فقال له معاوية ـ مغرياً إياه بمطاولة الإمام ـ: لو افتخرت على الحسن، فإنك ابن حواريّ رسول الله وابن عمّته، ولأبيك في الإسلام نصيب وافر.

فقال ابن الزبير: أنا له . حتى إذا استوى المجلس بالإمام انبرى إليه

<sup>(</sup>١) حياة الإمام الحسن على: ج٢ ص ٢٧١ \_ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) المحاسن والمساوىء للبيهقي: ج١ ص٥٠ \_ ١١، والمحاسن والأضداد للجاحظ: ص٩٢ \_ ٩٢. و13، وحياة الإمام الحسن ﷺ: ج٢ ص٧٢٧ \_ ٢٧٩.

ابن الزبير قائلاً: لولا أنّك خوّار في الحرب غير مقدام، ما سلّمت لمعاوية الأمر، وكنت لا تحتاج إلى اختراق السّهوب، وقطع المفاوز، تطلب معروفه، وتقوم ببابه، وكنت حرياً أن لا تفعل ذلك، وأنت ابن علي في بأسه ونجدته، فما أدري ما الذي حملك على ذلك؟ أضعف في الرّأي، أم وهن ونحيزة، فما أظنّ لك مخرجاً من هاتين الخلّتين، أما والله لو استجمع لي ما استجمع لك، لعلمت أني ابن الزّبير، وأني لا أنكص عن الأبطال، وكيف لا أكون كذلك، وجدّتي صفية بنت عبد المطلب، وأبي الزبير، من حواري رسول الله، وأشدّ الناس بأساً، وأكرمهم حسباً في الجاهلية، وأطوعهم لرسول الله، فقال له الإمام:

أما والله لولا أنّ بني أمية تنسبني إلى العجز عن المقال لكففت عنك تهاوناً ، ولكن سأبيّن لك ذلك لتعلم:

أني لست بالعيّ، ولا الكليل اللّسان، إيّاي تعيّر، وعليّ تفتخر، ولم يكن لجدّك بيت في الجاهليّة، ولا مكرمة، فزوجتُه جدّتي صفية بنت عبد المطّلب، فبذخ على جميع العرب بها، وشرف بمكانها، فكيف تفاخر من هو من القلادة واسطتها ومن الأشراف سادتها، نحن أكرم أهل الأرض زنداً، لنا الشرف الثاقب والكرم الغالب.

ثم تزعم: إني سلّمت الأمر، فكيف يكون ذلك ويحك هكذا؟ وأنا ابن أشجع العرب، وقد ولدتني فاطمة على سيدة نساء العالمين وخيرة الإماء، لم أفعل ذلك ويحك جبناً ولا ضعفاً، ولكنه بايعني مثلك وهو يطلبني بترة، ويداجيني المودّة، ولم أثق بنصرته، لأنكم أهل بيت غدر، وكيف لا يكون كما أقول؟ وقد بايع أبوك أمير المؤمنين، ثم نكث بيعته، ونكص على عقبيه، واختدع حشيّةً من حشايا رسول الله ليضلّ بها

النّاس، فلما دلف نحو الأعنّة، ورأى بريق الأسنّة، قُتل مضيعة لا ناصر له، وأتي بك أسيراً، قد وطأتك الكماة بأظلافها، والخيل بسنابكها، واعتلاك الأشتر، فغصصت بريقك، وأقعيت على عقيبك، كالكلب إذا حتوشه الليّوث، فنحن ويحك نور البلاد وأملاكها، وبنا تفخر الأمّة، وإلينا تلقى مقاليد الأمة، أتصول وأنت تختدع النساء؟ ثم تفخر على بني الأنبياء، لم تزل الأقاويل منّا مقبولة، وعليك وعلى أبيك مردودة، دخل الناس في دين جدّي طائعين وكارهين، ثم بايعوا أمير المؤمنين، فسار إلى أبيك وطلحة، حين نكثا البيعة، وخدعا عرس رسول الله، فقُتل أبوك وطلحة، وأتي بك أسيراً، فبصبصت بذنبك، وناشدته الرّحم أن لا يقتلك، فعفا عنك، فأنت عتاقة أبي، وأنا سيّدك وسيّد أبيك، فذق وبال أمرك.

فسكت ابن الزبير وخجل.

فأردف الإمام ﷺ: اعذر يا أبا محمّد، فإنما حملني على محاورتك هذا \_ وأشار إلى معاوية \_ فهلّا إذ جهلت أمسكت عنّي، فإنكم أهل بيت سجيتكم الحلم والعفو.

ثم التفت الإمام عليه إلى معاوية قائلاً:

أنظر هل أكيع عن محاورة أحد، ويحك أتدري من أيّ شجرةٍ أنا، وإلى من أنتمي؟ إنته قبل أن أسمك بميسمٍ تتحدّث به الرّكبان في الآفاق والبلدان.

فقال أبن الزبير: هو لذلك أهل.

فقال له معاوية: أما إنه قد شفا بلابل صدري منك، ورمي مقتلك،

١٥٢ .......... (مناقضات) موسوعة الكلمة ـ ج٧/للشيرازي

فصرت كالحجل في كفّ البازي، يتلاعب به كيف أراد، فلا أراك تفتخر على أحدٍ بعدها.

# الحسنﷺ ومناوئوه<sup>(۱)</sup>

٤

قال مروان بن الحكم، للحسن بن علي على الله بين يدي معاوية: أسرع الشيب إلى شاربك يا حسن! ويقال إنّ ذلك من الخرق.

#### فقال ﷺ:

ليس كما بلغك، ولكنّا معشر بني هاشم طيّبة أفواهنا، عذبة شفاهنا، فنساؤنا يقبلن علينا بأنفاسهنّ، وأنتم معشر بني أمية، فيكم بخر شديد، فنساؤكم يصرفن أفواهنّ وأنفاسهنّ إلى أصداغكم، فإنما يشيب منكم موضع العذار من أجل ذلك.

# الحسن ﷺ ومناوئوه (٢)

٥

قال مروان بن الحكم، للحسن بن علي على الله أما إنّ فيكم يا بني هاشم خصلة سوء. قال الإمام الله :

وما هي؟

<sup>(</sup>۱) المناقب لابن شهراًشوب: ج٤ ص٢٧ عن العقد الفريد، وعن المناقب بحار الأنوار: ج٤٤ ص١٠٥.

<sup>(</sup>٢) المناقب لابن شهرآشوب: ج٤ ص٢٨، عنه بحار الأنوار: ج٤٤ ص١٠٥.

كلمة الإمام الحسن علي المحسن المحسن علي المحسن المح

قال: الغلمة<sup>(١)</sup>.

قال: أجل نزعت من نسائنا، ووضعت في رجالنا، ونزعت الغلمة من رجالكم، ووضعت في نسائكم، فما قام لأمويّة إلا هاشميّ.

ثم خرج يقول:

وخمساً أرجّي قابلاً بعد قابل ولا في الّذي أهوى كدحت(٢) بطائل وأيقنت أنّي رهن موتٍ معاجل ومارست هذا الدهر خمسين حجّةً فما أنا في الدّنيا بلغت جسيمها فقد أشرعتني في المنايا أكفّها(٣)

## الحسنﷺ ومناوئوه<sup>(ئ)</sup>

٦

وتحدّث الإمام ﷺ في مجلس معاوية، عن فضله وشرف نسبه وعلق منزلته، قائلاً:

قد علمت قريش بأسرها أنّي منها في عزّ أرومتها، لم أطبع على ضعف، ولم أعكس على خسف، أعرف بشبهي، وأدعى لأبي.

فاغتاظ ابن العاص وقال:

قد علمت قريش أنّك من أقلها عقلاً، وأكثرها جهلاً، وأنّ فيك خصالاً لو لم يكن فيك إلا واحدة منهنّ لشملك خزيها كما شمل البياض

<sup>(</sup>١) الغلمة، بضم الغين وسكون اللام: شدة الشهوة للجماع.

<sup>(</sup>٢) كنحتُ: سعيتُ.

<sup>(</sup>٣) (فقد أشرعت في المنايا أكفها) خ ل، وما في الصلب مطابق للأصل والمصدر.

<sup>(</sup>٤) المحاسن والمساوىء للبيهقي: ص٨٦ ط بيروت، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٤ ص١٠ ط القاهرة.

الحالك، لعمرو الله لتنتهين عما أراك تصنع، أو لأكبس لك حافة كجلد العائط، أرميك من خللها، بأحر من وقع الأثافي، أعرك منها أديمك عرك السلعة، فإنّك طالما ركبت صعب المنحدر، ونزلت في أعراض الوعر، التماساً للفرقة وإرصاداً للفتنة، ولن يزيدك الله إلا فظاعة!.

### فرد عليه الإمام عليه قائلاً:

أما والله لو كنت تسمو بحسبك، وتعمل برأيك، ما سلكت فج قصد، ولا حللت رابية مجد، وأيم الله لو أطاعني معاوية لجعلك بمنزلة العدوّ الكاشح، فإنّه طالما طويت على هذا كشحك، وأخفيته في صدرك، وطمع بك الرجاء إلى الغاية القصوى، التي لا يورق لها غصنك، ولا يخضر لها مرعاك، أما والله ليوشكنّ يا بن العاص، أن تقع بين لحي ضرغام من قريش، قويّ ممتنع، فروسٍ ذي لبد، يضغطك ضغط الرّحى للحب، لا ينجيك منه الرّوغان، إذا التقت حلقتا البطان.

### فقال ابن العاص:

يا حسن، أزعمت أنّ الدين لا يقوم إلا بك وبأبيك؟ فلقد رأيتَ الله عزّ وجلّ أقامه بمعاوية، فجعله راسياً بعد ميله، وبيّناً بعد خفائه، أفرضي الله قتل عثمان؟ أم من الحقّ أن تدور بالبيت كما يدور الجمل بالطّحين، عليك ثياب كغِرقىء البيض، وأنت قاتل، عثمان؟ والله إنّه لا ألمّ للشّعث وأسهل للوعث، أن يوردك معاوية حياض أبيك.

### فقال الإمام عليته:

إنّ لأهل النّار علاماتٍ يعرفون بها وهي: الإلحاد لأولياء الله، والله إنّك لتعلم أنّ عليّاً عليّاً لله يتريّب في الأمر،

ولم يشكّ في الله طرفة عين، وأيم الله لتنتهينّ يابن أمّ عمرو أو لأنفذنّ حضنيك، بنوافذ أشدّ من الأقضية، أو لأقرعنّ جبينك بكلام، تبقى سمته عليك ما حييت، فإياك والإبراز عليّ، فإني من قد عرفت، لست بضعيف الغميزة، ولا بهشّ المشاشة، ولا بمريء المأكلة، وإني من قريشٍ كواسطة القلادة، يعرف حسبي، ولا أدعى لغير أبي، وأنت تعلم ويعلم النّاس وتحاكمت فيك رجال قريش، فغلب عليك جزّارها ألأمهم حسباً وأظهرهم لؤماً، فإياك عني فإنك رجس، ونحن أهل بيت الطّهارة، أذهب الله عنّا الرّجس وطهّرنا تطهيراً.

فأفحم عمرو واكتأب.

# الحسنﷺ ومناوئوه<sup>(۱)</sup>

٧

ودخل الإمام الحسن على معاوية، فلمّا رآه قابله بحفاوة وتكريم، فاستاء مروان وقال له:

يا حسن، لولا حلم أمير المؤمنين! وما قد بنى له آباؤه الكرام من المجد والعلا، ما أقعدك هذا المقعد، ولقتلك، وأنت له مستوجب بقودك الجماهير، فلما أحسست بنا، وعلمت أن لا طاقة لك بفرسان أهل الشام، وصناديد بني أميّة، أذعنت بالطّاعة، واحتجزت بالبيعة، وبعثت تطلب الأمان، أما والله لولا ذلك لأريق دمك، وعلمتَ أنّا نعطي السيوف حقّها عند الوغى، فاحمد الله إذ ابتلاك بمعاوية، فعفا عنك بحكمه، ثم صنع بك ما ترى!.

<sup>(</sup>١) المحاسن والمساوئ للبيهقي: ج١ ص٦٦ \_ ٥٠، وحياة الإمام الحسن ﷺ: ص٢٨٣ \_ ... ٢٨٥.

فرد عليه الإمام علي :

ويحك يا مروان! لقد تقلّدت مقاليد العار في الحروب عند مشاهدتها، والمخاذلة عند مخالطتها، نحن ـ هبلتك الـهوابل ـ لنا الحجج البوالغ، ولنا إن شكرتم عليكم النّعم السّوابغ، ندعوكم إلى النّجاة، وتدعوننا إلى النَّار، فشتان ما بين المنزلتين، تفخر ببني أمية، وتزعم أنهم صبر في الحروب، أسد عند اللَّقاء، ثكلتك أمِّك، أولئك البهاليل السّادة، والحماة الذَّادة، والكرام القادة، بنو عبد المطّلب، أما والله لقد رأيتهم وجميع من في هذا البيت، ما هالتهم الأهوال، ولم يحيدوا عن الأبطال، كالليوث الضّارية، الباسلة الحنقة، فعندها ولّيت هارباً، وأخذت أسيراً، فقلدت قومك العار لأنك في الحروب خوّار، أيراق دمي زعمت؟! ، أفلا أرقت دم من وثب على عثمان في الدّار ، فذبحه كما يذبح الجمل؟ وأنت تثغو ثغاء النّعجة!! وتنادى بالويل والثّبور، كالأمة اللَّكِعاء، ألا دفعت عنه بيدٍ أو ناضلت عنه بسهم؟! لقد ارتعدت فرائصك!! وغشى بصرك، فاستغثت بي كما يستغيث العبد بربّه، فأنجيتك من القتل، ومنعتك منه، ثم تحتّ معاوية على قتلى؟ ولو رام ذلك معك لذبح كما ذبح ابن عفّان، أنت معه أقصر يداً، وأضيق باعاً، وأجبن قلباً من أن تجسر على ذلك، ثم تزعم أنَّى ابتليت بحلم معاوية، أما والله لـهو أعرف بشأنه، وأشكر لما وليناه هذا الأمر، فمتى بدا له، فلا يغضين جفنه على القذى معك، فوالله لأعقبن أهل الشام بجيش، يضيق عنه فضاؤها، ويستأصل فرسانها، ثم لا ينفعك عند ذلك الـهرب والزّوغان، ولا يردّ عنك الطلبَ تدريجك الكلام، فنحن من لا يجهل آباؤنا القدماء الأكابر، وفروعنا السادة الأخيار، انطق إن كنت صادقاً.

فقال ابن العاص مستهزئاً بمروان:

ينطق بالخنا، وتنطق بالصدق. ثم أنشأ يقول:

قد يضرط العير والمكواة تأخذه لا يضرط الهير والمكواة في النّار ذُق وبال أمرك يا مروان.

وصاح معاوية بمروان:

قد كنت نهيتك عن هذا الرجل، وأنت تأبي إلّا انهماكاً فيما لا يعنيك، اربع على نفسك فليس أبوك كأبيه، ولا أنت مثله، أنت ابن الطريد الشريد، وهو ابن رسول الله الكريم، ولكن ربّ باحثٍ عن حتفه وحافر عن مديته.

وانتفخت أوداج مروان غضباً وغيظاً، فاندفع نحو معاوية قائلاً:

ارم من دون بيضتك، وقم بحجّة عشيرتك.

ثم التفت إلى ابن العاص:

وطعنك أبوه، فوقيت نفسك بخصييك، فلذلك تحذره.

ثم قام وخرج حنقاً، فقال معاوية:

لا تجار البحور فتغمرك، ولا الجبال فتبهرك.

## الحسنﷺ ومناوئوه<sup>(۱)</sup>

٨

وفد الحسن بن علي على على معاوية، فحضر مجلسه وإذا عنده مروان بن الحكم، والمغيرة بن شعبة، والوليد بن عقبة، وعتبة بن أبي

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ج٤٤ ص٥٩ عن الاحتجاج: ج٢ ص٤٩.

سفيان، ففخر كلّ رجلٍ منهم على بني هاشم فوضعوا منهم، وذكروا أشياء ساءت الحسن عليّ الله وبلغت منه، فقال الحسن بن عليّ الله المناهد :

أنا شعبة من خير الشّعب، آبائي أكرم العرب، لنا الفخر والنّسب والسماحة عند الحسب، من خير شجرةٍ أنبتت فروعاً نامية، وأثماراً زاكية، وأبداناً قائمة، فيها أصل الإسلام، وعلم النبوّة، فعلونا حين شمخ بنا الفخر، واستطلنا حين امتنع منا العز، بحور زاخرة لا تنزف، وجبال شامخة لا تقهر.

### فقال مروان:

مدحت نفسك، وشمخت بأنفك، هيهات يا حسن، نحن والله الملوك السّادة، والأعزة القادة، لا ننحجز (١) فليس لك مثل عزّنا، ولا فخر كفخرنا. ثم أنشأ يقول:

فنالت عزّها فيمن يلينا وأُبنا بالملوك مقرّبينا ستفنينا أنفساً طابت وقورا وأبنا بالغنيمة حيث أبنا

ثم تكلم المغيرة بن شعبة فقال:

نصحت لأبيك فلم يقبل النّصح، لولا كراهية قطع القرابة، لكنت في جملة أهل الشّام، فكان يعلم أبوك أني أصدر الوراد عن مناهلها بزعارة قيس، وحلم ثقيفٍ وتجاربها للأمور على القبائل.

فتكلُّم الحسن اللَّه فقال:

يا مروان أجبناً وخوراً، وضعفاً وعجزاً؟ أتزعم أني مدحت نفسي

<sup>(</sup>۱) في المصدر: (لا ننحجن) ومعنى الانحجان: الانعطاف والاعوجاج، ولكن الأظهر ما اختاره صاحب البحار (قدس سره) حيث يجيء في كلامه على مروان: (وانحجزت

وأنا ابن رسول الله على وشمخت (۱) بأنفي، وأنا سيّد شباب أهل الجنّة؟ وإنّما يبذخ (۲) ويتكبّر ويلك من يريد رفع نفسه، ويتبجّح (۳) من يريد الاستطالة (٤)، فأما نحن فأهل بيت الرّحمة، ومعدن الكرامة، وموضع الخيرة، وكنز الإيمان، ورمح الإسلام، وسيف الدّين، ألا تصمت ثكلتك أمّك، قبل أن أرميك بالهوائل، وأسِمَكَ بميسم تستغني به عن اسمك.

فأمّا إيابك بالنّهاب والملوك، أفي اليوم الّذي ولّيت فيه مهزوماً، وانحجزت مذعوراً، فكانت غنيمتك هزيمتك، وغدرك بطلحة حين غدرت به فقتلته، قبحاً لك، ما أغلظ جلدة وجهك!

فنكس مروان رأسه، وبقي المغيرة مبهوتاً، فالتفت إليه الحسن المعلى فقال:

(يا) أعور ثقيف! ما أنت من قريشٍ فأفاخرك، أجهلتني ـ يا ويحك ـ وأنا ابن خير الآباء، وسيدة النساء، غذّانا رسول الله على بعلم الله تبارك وتعالى، فعلّمنا تأويل القرآن ومشكلات الأحكام، لنا العزة الغلباء، والكلمة العلياء، والفخر والسناء، وأنت من قومٍ لم يثبت لهم في الجاهلية نسب، ولا لهم في الإسلام نصيب، عبد آبق ما له والافتخار عند مصادمة اللّيوث، ومجاحشة الأقران، نحن السّادة، ونحن المذاويد القادة، نحمي الذّمار، وننفي عن ساحتنا العار، وأنا ابن نجيبات الأبكار.

ثمّ أشرت ـ زعمت بخير وصيّ خير الأنبياء؟ كان هو بعجزك أبصر،

<sup>(</sup>١) شمخ: تكبّر.

<sup>(</sup>٢) بذخ: تكبر وارتفع.

<sup>(</sup>٣) تبجّع: فرح.

<sup>(</sup>٤) الاستطالة: التكبّر.

وبخورك أعلم، وكنت للرد عليك منه أهلاً، لو غرّك في صدرك وبدو الغدر في عينك، هيهات لم يكن ليتخذا المضلّين عضداً (١)، وزعمت لو أنّك كنت بصفّين بزعارة (٢) قيس، وحلم ثقيف، في ماذا ثكلتك أمّك! أبعجزٍ عند المقامات، وفرارك عند المجاحشات؟ أما والله لو التفّت عليك من أمير المؤمنين الأشاجع (٣)، لعلمت أنه لا يمنعه منك الموانع، ولقامت عليك المرنّات (١) الهوالع (٥).

وأمّا زعارة قيس، فما أنت وقيساً؟ إنما أنت عبد آبق، فتسمّى ثقيفاً (٦) فاحتل لنفسك من غيرها، فلست من رجالها، أنت بمعالجة الشّرك (٧) وموالج الزرائب (٨) أعرف منك بالحروب، فأيّ الحلم عند العبيد القيون (٩).

<sup>(</sup>۱) لما قتل عثمان وبايع الناس علياً الله على المغيرة بن شعبة فقال: يا أمير المؤمنين إن لك عندي نصيحة، قال: وما هي؟ قال: إن أردت أن يستقيم لك الأمر فاستعمل طلحة بن عبيد الله على الكوفة، والزبير بن العوام على البصرة، وابعث معاوية بعده على الشام حتى تلزمه طاعتك، فإذا استقرت لك الخلافة فأدركها كيف شئت برأيك، فلم يقبل عنه ذلك، وقال: إن أقررت معاوية على ما في يده، كنت متخذ المضلين عضدا. راجع الاستيعاب بذيل الإصابة: ج٣ ص٢٧١.

<sup>(</sup>٢) الزعارة، بتشديد الراء: شراسة الخلق.

 <sup>(</sup>٣) الأشاجع: أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف، والتفاف الأشاجع كناية عن التمكن والاقتدار منه.

<sup>(</sup>٤) المرنّات: البواكي والصائحات عند المصيبة.

<sup>(</sup>٥) الهوالع: الجازعات، جمع الهالعة.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: (عبد آبق فثقف).

<sup>(</sup>٧) الشّرك، بضم الشين والراء: جمع الشراك وهو سير النعل على ظهر القدم، أو بفتح الشين والراء أي حبائل الصيد.

<sup>(</sup>٨) الزرائب: جمع الزريبة وهي حظيرة الغنم، وفي بعض النسخ: الزرانب بالنون جمع الزرنب أى فرج المرأة.

<sup>(</sup>٩) القيون: جمع القين وهو الحداد.

ثم تمنّيت لقاء أمير المؤمنين عليه فذاك من قد عرفت:

أسد باسل (۱)، وسُمّ قاتل، لا تقاومه الأبالسة، عند الطّعن والمخالسة، فكيف ترومه الضّبعان، وتناوله الجعلان بمشيتها القهقرى، وأمّا وصلتك فمنكولة (٢)، وقرابتك فمجهولة، وما رحمك منه، إلا كنبات الماء من خشفان الطّبا، بل أنت أبعد منه نسباً.

فوثب المغيرة، والحسن عَلَيْ يقول:

عذرنا من بني أميّة أن تجاورنا بعد مناطقة القيون، ومفاخرة العبيد.

فقال معاوية:

ارجع يا مغيرة! هؤلاء بنو عبد مناف، لا تقاومهم الصّناديد، ولا تفاخرهم المذاويد.

ثم أقسم على الحسن الله بالسكوت، فسكت.

## الحسنﷺ على لسانه (٣)

بعدما انتهى الصلح بين الإمام الحسن على ومعاوية، كان الإمام \_ ذات يوم \_ جالساً في مجلس معاوية، فقال له: يا حسن! اصعد المنبر واذكر فضّلنا.

فصعد الإمام على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، وصلّى على النبيّ محمد وآله، ثم قال:

<sup>(</sup>١) الباسل: الشجاع.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: (وأما وصلتك فمنكورة).

<sup>(</sup>٣) تحف العقول: ص٢٣٢.

من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا الحسن ابن رسول الله، أنا ابن البشير النّذير، أنا ابن المصطفى بالرسالة، أنا ابن من صلّت عليه الملائكة، أنا ابن من شرفت به الأمّة، أنا ابن من كان جبرئيل السفير من الله إليه، أنا ابن من بعث رحمةً للعالمين، (صلى الله عليه وآله أجمعين).

فلم يقدر معاوية، أن يكتم عداوته وحسده، فقال: يا حسن عليك بالرّطب فانعته لنا.

قال ﷺ: نعم يا معاوية، الريح تلقحه، والشمس تنفخه، والقمر يلوّنه، والحرّ ينضجه، والليل يبرده.

ثم أقبل ﷺ على منطقه فقال:

أنا ابن المستجاب الدّعوة، أنا ابن من كان من ربّه كقاب قوسين أو أدنى، أنا ابن الشفيع المطاع، أنا ابن مكّة ومنى، أنا ابن من خضعت له قريش رغماً، أنا ابن من سعد تابعه وشقي خاذله، أنا ابن من جعلت الأرض له طهوراً ومسجدا، أنا ابن من كانت أخبار السماء إليه تترى، أنا ابن من أذهب الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيرا.

فقال معاوية: أظنّ نفسك يا حسن تنازعك إلى الخلافة؟

فقال: ويلك يا معاوية! إنّما الخليفة من سار بسيرة رسول الله عليه وعمل بطاعة الله، ولعمري إنّا لأعلام الهدى ومنار التّقى، ولكنك يا معاوية ممّن أباد السّنن وأحيا البدع، واتّخذ عباد الله خولا، ودين الله لعباً، فكان قد أخمل ما أنت فيه فعشت يسيراً وبقيت عليك تبعاته.

يا معاوية، والله لقد خلق الله مدينتين، إحداهما بالمشرق والأخرى

بالمغرب أسماهما: جابلقا وجابلسا، ما بعث الله إليهما أحداً غير جدّي رسول الله.

فقال معاوية: يا أبا محمّدٍ أخبرنا عن ليلة القدر.

قال: نعم عن مثل هذا فاسأل، إنّ الله خلق السماوات سبعاً والأرضين سبعاً، والجنّ من سبع، والإنس من سبع، فتطلب من ليلة ثلاثٍ وعشرين إلى ليلة سبع وعشرين.

ثم نهض ﷺ من المنبر فنزل.

## الحق أبلج<sup>(١)</sup>

إنّ معاوية قصد يثرب، فلمّا انتهى إليها رأى حفاوة الناس بالإمام الحسن على المناس الإمام الحسن على المناس وإكبارهم له، فساءه ذلك، فاستدعى أبا الأسود الدّؤلي والضّحّاك بن قيس الفهري، ولما مثلا عنده، استشارهما في أمر الحسن، وأن يوصمه بشيء ينقصه في أعين النّاس، فأشار عليه أبو الأسود بالتّرك قائلاً:

رأي الأمير أفضل، وأرى أن لا يفعل، فإنّ الأمير لن يقول فيه قولاً إلا أنزله سامعوه منه به حسداً، ورفعوا به صعداً، والحسن على أمير معتدل شبابه، احضر ما هو كائن جوابه، فأخاف أن يردّ عليك كلامك بنوافذ تردع سهامك، فيقرع بذلك ظنبوبك، ويبدي به عيوبك، فإذن كلامك فيه صار له فضلاً وعليك كلّا، إلا أن تكون تعرف له عيباً في أدب، أو وقيعةً في حسب، وإنّه لهو المهذّب، قد أصبح من صريح

<sup>(</sup>١) مقتل الحسين الله المخوارزمي: ج١ ص١٢٥.

العرب، في عزّ لبابها وكريم محتدها، وطيب عنصرها فلا تفعل يا أمير.

ولكنّ الضّحّاك بن قيس أشار على معاوية بالوقيعة فيه قائلاً :

امض يا أمير المؤمنين فيه برأيك، ولا تنصرف عنه بدائك، فإنّك لو رميته بقوارص كلامك ومحكم جوابك، لذلّ لك كما يذلّ البعير الشّارف من الإبل.

واستصوب معاوية رأي الضحّاك، فلما كان يوم الجمعة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على نبيّه، ثم ذكر أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ فانتقصه وكان ممّا قال:

أيّها النّاس، إنّ صبيةً من قريش ذوي سفه وطيش، وتكدّر من عيش، أتعبتهم المقادير، فاتخذ الشيطان رؤوسهم مقاعد، وألسنتهم مبارد، فباض وفرّخ في صدورهم، ودرج في نحورهم، فركب بهم الزّلل، وزيّن لهم الخطل، وأعمى عليهم السّبل، وأرشدهم إلى البغي والعدوان، والزّور والبهتان، فهم له شركاء وهو لهم قرين ﴿وَمَن يَكُن ٱلشَيْطَانُ لَلهُ وَلِينَا فَسَاءً قَرِينًا فَسَاءً قَرِينًا فَسَاءً قَرِينًا لَهُ.

فوثب إليه الإمام الحسن عليه قائلاً:

أيها النّاس!

من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن عليّ بن أبي طالب، أنا ابن نبيّ الله، أنا ابن من جعلت لـه الأرض مسجداً وطهورا، أنا ابن السّراج المنير، أنا ابن البشير النّذير، أنا ابن خاتم النّبيين وسيّد

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٣٨.

المرسلين، وإمام المتّقين ورسول ربّ العالمين، أنا ابن من بعث رحمةً للعالمين.

وشقّ على معاوية كلام الإمام، فأراد أن يقطعه فقال لـه: يا حسن عليك بصفة الرّطب.

فقال ﷺ: الريح تلقحه، والحرّ ينضجه، والليل يبرده ويطيبه، على رغم أنفك يا معاوية.

ثم استرسل عليه في كلامه فقال:

أنا ابن مستجاب الدّعوة، أنا ابن الشفيع المطاع، أنا ابن أوّل من ينفض رأسه من التّراب، ويقرع باب الجنّة، أنا ابن من قاتلت الملائكة معه ولم تقاتل مع نبيّ قبله، أنا ابن من نصر الأحزاب، أنا ابن من ذلّت له قريش رغماً.

وغضب معاوية فصاح:

أما إنك تحدّث نفسك بالخلافة.

فأجابه الإمام علي الله

أمّا الخلافة فلمن عمل بكتاب الله وسنّة نبيه، وليست الخلافة لمن خالف كتاب الله وعطّل السّنّة، إنما مثل ذلك مثل رجل أصاب ملكاً فتمتّع به، وكأنه انقطع عنه وبقيت تبعاته عليه.

وراوغ معاوية فقال:

ما في قريشٍ رجل إلّا ولنا عنده نعم جزيلة ويد جميلة.

فردّ عليه الإمام عليه قائلاً:

بلى، من تعزّزت به بعد الذِّلّة، وتكثّرت به بعد القلّة.

فقال معاوية:

من أولئك يا حسن؟

وردّ عليه الإمام ﷺ:

من يُلهيك عن معرفتهم.

ثم استمرّ عليم في كلامه:

أنا ابن من ساد قريشاً شاباً وكهلا، أنا ابن من ساد الورى كرماً ونبلاً، أنا ابن من ساد أهل الدّنيا بالجود الصّادق، والفرع الباسق، والفضل السّابق، أنا ابن من رضاه رضى الله وسخطه سخطه، فهل لك أن تساميه يا معاوية؟

فقال معاوية: أقول لا، تصديقاً لقولك.

فقال الحسن: الحقّ أبلج والباطل لجلج، ولم يندم من ركب الحقّ، وقد خاف من ركب الباطل، (والحقّ يعرفه ذوو الألباب).

فقال معاوية على عادته من المراوغة: لا مرحباً بمن ساءك (١١)!

## نحن المغبوطون<sup>(۲)</sup>

خطب الحسن عليه عائشة بنت عثمان. فقال مروان: أزوّجها عبد الله ابن الزّبير.

 <sup>(</sup>١) من الملحوظ: أن في هذا الحديث وما سبق تشابه كثير، ولكن أثبتناهما معاً لما فيهما من اختلاف.

<sup>(</sup>٢) المناقب لابن شهراًشوب: ج٤ ص٤٤ \_ ٤٥ عن عبد الملك بن عمير، والحاكم، والعباس. ورواه المجلسي في بحار الأنوار: ج٤٤ ص١١٩ \_ ١٢٠ ملخصاً مع تفاوت ما، وكذلك البحراني في العوالم: ج٦٦ ص٢٣٤ \_ ٢٣٥.

ثم إنّ معاوية كتب إلى مروان، وهو عامله على الحجاز، يأمره أن يخطب أمّ كلثوم بنت عبد الله بن جعفر لابنه يزيد. فأبى عبد الله بن جعفر، فأخبره بذلك، فقال عبد الله: إنّ أمرها ليس إليّ إنما هو إلى سيّدنا الحسن على وهو خالها.

فأخبر الحسن على بذلك فقال: أستخير الله تعالى: اللهم وقّق لُهذه الجارية رضاك من آل محمّد.

فلما اجتمع الناس في مسجد رسول الله على أقبل مروان حتى جلس إلى الحسن على وعنده من الجلّة وقال: إنّ أمير المؤمنين معاوية، أمرني أن أخطب زينب بنت عبد الله بن جعفر، ليزيد بن معاوية، وان أجعل مهرها حكم أبيها بالغاً ما بلغ، مع صلح ما بين هذين الحيّين، مع قضاء دينه، واعلم أنّ من يغبطكم بيزيد أكثر ممّن يغبطه بكم، والعجب كيف يستمهر يزيد، وهو كفو من لا كفو له، وبوجهه يستسقى الغمام، فردّ خيراً يا أبا محمّد.

### فقال الحسن عليم الله المالية

الحمد لله الذي اختارنا لنفسه، وارتضانا لدينه، واصطفانا على خلقه.. يا مروان قد قلت فسمعنا، أما قولك: مهرها حكم أبيها بالغاً ما بلغ، فلعمري لو أردنا ذلك ما عدونا سنة رسول الله في بناته ونسائه وأهل بيته: وهو اثنتا عشرة أوقيةً يكون أربعمائة وثمانين درهماً.

وأما قولك: مع قضاء دين أبيها، فمتى كان نساؤنا يقضين عنّا ديوننا.

وأما صلح ما بين هذين الحيّين، فإنّا قوم عاديناكم للـه وفي الله، ولم نكن نصالحكم للدّنيا، فلعمري فلقد أعيى النسب فكيف السّبب.

وأمّا قولك: العجب ليزيد كيف يستمهر؟ فقد استمهر من هو خير من يزيد، ومن أب يزيد، ومن جدّ يزيد.

وأمّا قولك: إن يزيد كفو من لا كفو لـه، فمن كان كفوه قبل اليوم فهو كفوه اليوم، ما زادته إمارته في الكفاية شيئاً.

وأمّا قولك: بوجهه يستسقى الغمام، فإنّما كان ذلك بوجه رسول الله عليه.

وأمّا قولك: من يغبطنا به أكثر ممّن يغبطه بنا، فإنّما يغبط به أهل الجهل، ويغبطه بنا أهل العقل.

ثم قال بعد كلام: فاشهدوا جميعاً أني قد زوّجت أمّ كلثوم بنت عبد الله بن جعفر من ابن عمّها القاسم بن محمّد بن جعفر على أربعمائة وثمانين درهماً، وقد نحلتها ضيعتي بالمدينة، أو قال: أرضي بالعقيق، وإنّ غلّتها في السّنة ثمانية آلاف دينار، ففيها لهما غنى إن شاء الله.

فتغيّر وجه مروان وقال: أغدراً يا بني هاشم تأبون إلا العداوة.

فذكّره الحسين ﷺ خطبة الحسن ﷺ عائشة وفعله. ثم قال:

فأين موضع الغدر يا مروان؟

فقال مروان:

أردنا صهركم لنجلة وداً فلمّا جئتكم فجبهتموني

فأجابه ذكوان مولى بني هاشم:

أماط الله منهم كل رجس فما لهم سواهم من نظير أيجعل كل جبار عنيد

قىد أخىلىقىه بىه حىدث الىزّمان وبحتم بالضمير من الشّنان

وطهرهم بذلك في المثاني ولا كمفؤ همناك ولا ممدانسي إلى الأخيار من أهل الجنان كلمة الإمام الحسن ﷺ ......

# الخلافة لي<sup>(١)</sup>

أرسل معاوية بن أبي سفيان خطاباً إلى الإمام الحسن عليه يدّعي فيه أنّ الخلافة له.

فرد عليه الإمام ﷺ بكتاب جاء فيه:

إنما هذا الأمر لي، والخلافة لي ولأهل بيتي، وإنّها لمحرّمة عليك وعلى أهل بيتك سمعته من رسول الله عليه والله لو وجدت صابرين عارفين بحقّى غير منكرين ما سلّمت لك ولا أعطيتك ما تريد.

## لشرّ ما علوتَ به<sup>(۲)</sup>

روي أن معاوية قال للحسن بن علي ﷺ: أنا خير منك يا حسن!.

قال عليه : وكيف ذلك يابن هند؟

قال: لأن الناس قد أجمعوا على ولم يجمعوا عليك.

#### قال علين الد

هيهات هيهات لشرّ ما علوت به يابن آكلة الأكباد، المجتمعون عليك رجلان، بين مطيعٍ ومكره، فالطائع لك عاصٍ لله، والمكره معذور بكتاب الله.

وحاش لله أن أقول: أنا خير منك، لأنّك لا خير فيك، ولكن الله برّأني من الرّذائل، كما برّأك من الفضائل.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ج٤٤ ص٥٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ج٤٤ ص٢٠١ ح١٠٢، عن المناقب لابن شهراَشوب: ج٤ ص٢٦، وفيه: قال معاوية للحسن بن علي: (أنا أخير منك يا حسن).

# ران على فلوبهم<sup>(۱)</sup>

قال ﷺ لحبيب بن مسلمة الفهريّ (٢):

ربّ مسيرٍ لك في غير طاعة الله.

فقال: أمّا مسيري من أبيك فلا.

فقال على دنيا قليلة، ولكنّك أطعت معاوية على دنيا قليلة، فلئن كان قام بك في دنياك لقد قعد بك في آخرتك، فلو كنت إذا فعلت شرا قلت خيراً كنت كما قال الله تعالى: ﴿ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِتًا ﴾ (٣)، ولكنّك، كما قال الله سبحانه: ﴿ كَلَّا بَلّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ (٤).

## الشيطان شارك أباك<sup>(٥)</sup>

جلس الحسن بن علي ﷺ ويزيد<sup>(١)</sup> بن معاوية بن أبي سفيان يأكلان

<sup>(</sup>۱) العقد الفريد، لابن عبد ربه: ج ٤ ص ٢٠. وتاريخ الإسلام، للذهبي: ص ٣٢، وفيه: (يروى أن الحسن ﷺ قال: يا حبيب رب مسير لك في غير طاعة الله، قال: أما إلى أبيك فلا، قال: بلى والله، ولقد طاوعت معاوية على دنياه وساعدت في هواه، فلئن كان قام بك في دنياك لقد قعد بك في دينك، فليتك إذا أسأت الفعل أحسنت القول).

<sup>(</sup>٢) حبيب بن مَسْلَمة القرشي الفهري، له صحبة، افتتح أرمينية في زمن عثمان، ثم كان من خواص معاوية وعمّاله، مات سنة ٤٤هـ أو قبلها، توجد ترجمته في غير واحد من المصادر كأسد الغابة: ج١ ص٣٤، وفيات الأعيان: ج٢ ص١٨٦.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) سورة المطففين، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ج٤٤ ص١٠٤ ح١٠، عن المناقب لابن شهراًشوب: ج٤ ص٢٢ عن كتاب الشيرازي، عن سفيان الثوري، عن واصل عن الحسن (البصري)، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٦) يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، ولد بالماطرون سنة ٢٥ه، ونشأ بدمشق، وولي الخلافة سنة ٢٠هـ، وفي سنة ٢١هـ وقلاده وقادهم سنة ٢٠هـ، وفي سنة ٢٦هـ قتل سيد الشهداء الحسين ولا الله مسلم بن عقبة المرى إلى دمشق، وفي سنة ٣٣هـ خلع أهل المدينة طاعته، فأرسل إليهم مسلم بن عقبة المرى وأمره بإباحة أموالهم ونسائهم ثلاثة أيام، ومدة حكومته ثلاث سنين وتسعة أشهر إلا أياماً، مات (أخزاه الله) بحوارين من أرض حمص سنة ١٤٤هـ، الاعلام: ج٩ ص٢٤٤٠.

الرطب، فقال يزيد: يا حسن إني قد كنت أبغضك. قال الحسن عليه:

اعلم يا يزيد! أنّ إبليس شارك أباك في جماعه، فاختلط الماءان، فأورثك ذلك عداوتي، لأنّ الله تعالى يقول: ﴿وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَالْأَوْلَكِ ﴾ (١)، وشارك الشيطان حرباً عند جماعه، فولد له صخر، فلذلك كان يبغض جدّي رسول الله

## ملكنا وملككم<sup>(٢)</sup>

إنّ الحسن بن علي على مرّ في مسجد رسول الله على بحلقة فيها قوم من بني أميّة، فتغامزوا به، وذلك عندما تغلّب معاوية على ظاهر أمره، فرآهم وتغامزهم به، فصلّى ركعتين ثم قال:

«قد رأيت تغامزكم، أما والله لا تملكون يوماً إلا ملكنا يومين، ولا شهراً إلا ملكنا شهرين، ولا شهراً إلا ملكنا سنتين، وإنّا لنأكل في سلطانكم، ونشرب ونلبس وننكح ونركب، وأنتم لا تأكلون في سلطاننا ولا تشربون ولا تنكحون».

فقال لـه رجل: فكيف يكون ذلك يا أبا محمّد؟ وأنتم أجود الناس وأرافهم وأرحمهم، تأمنون في سلطان القوم، ولا يأمنون في سلطانكم؟

فقال: لأنّهم عادونا بكيد الشّيطان، وكيد الشّيطان ضعيف، وعاديناهم بكيد الله، وكيد الله شديد.

### بل أراد الغدر

قال معاوية ذات يوم: لا ينبغي أن يكون الـهاشميّ غير جواد، ولا

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبى طالب: ج٤ ص١١، عن إسماعيل بن أبان، باسناده..

الأمويّ غير حليم، ولا الزّبيريّ غير شجاع، ولا المخزوميّ غير تيّاه. ونقل كلامه إلى الإمام الحسن ﷺ فقال:

قاتله الله! أراد أن يجود بنو هاشم فينفذ ما بأيديهم، ويحلم بنو أمية فيتحبّبوا إلى النّاس، ويتشجّع آل الزبير فيفنوا، ويتيه بنو مخزومٍ فيبغضهم النّاس (١٠).

# الشاتم علياً(٢)

قال هلا لله لمعاوية بن خديج عندما رآه خارجاً من دار عمرو بن حريث:

أنت الشاتم علياً عند آكلة الأكباد؟

أما والله لئن وردتَ الحوض ولا ترده، لترينّه مشمّراً عن ساقيه، حاسراً عن ذراعيه، يذود عنه المنافقين (٣).

# أنا ابن النبي ﷺ (١٤)

روي أن معاوية سأل الحسن الله أن يصعد المنبر وينتسب،

<sup>(</sup>۱) عيون الأخبار لابن قتيبة: ج١ ص١٩٦، ومثله مع تفاوت في بعض الألفاظ أو تقديم وتأخير ما روي في كشف الغمة: ج١ ص٥٧، وبحار الأنوار: ج٤٤ ص١٠٦ ح١٠.

<sup>(</sup>٢) أعيان الشيعة: ج٤ ق ١ص ٢٨.

<sup>(</sup>٣) قاله الله المعاوية بن حُديج (بمهملتين وجيم مصغراً) ابن جفنة الكندي الأمير الهالك سنة ٥٦١٥. وكان من الهالك سنة ٥٦١٥. وكان من النصابين والسابين والمعاندين للحق.

روي مضمون الحديث بتفاوت في الألفاظ في غير واحد من المصادر منها: جواهر العقدين: ج٢ ص٢٥٨، ومجمع الزوائد: ج٩ ص١٣٠، وينابيع المودة: ج١ ص٣٩٦، وأعيان الشيعة: ج٤ ص٢٨.

<sup>(</sup>٤) المناقب لابن شهر آشوب: ج٣ ص١٧٨، وعنه بحار الأنوار: ج٣٣ ص٥٣، العوالم: ج١٦ ص١٢٥.

كلمة الإمام الحسن علي الله المسائلة المسائلة الإمام الحسن علي الله المسائلة المسائل

فصعد عليه ، ثم قال:

أيها النّاس! من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فسأبيّن لـ فنسي:

بلدي مكّة ومنى، وأنا ابن المروة والصّفا، وأنا ابن النّبيّ المصطفى، وأنا ابن من علا الجبال الرّواسي، وأنا ابن من كسا محاسن وجهه الحياء، أنا ابن فاطمة سيّدة النّساء، أنا ابن قليلات العيوب، نقيّات الجبوب.

وأذن المؤذن فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أنّ محمداً رسول الله.

فقال ﷺ:

محمد أبي أم أبوك؟

فإن قلت ليس بأبي فقد كفرت، وإن قلت نعم فقد أقررت.

ثم قال:

أصبحت قريش تفتخر على العرب بأن محمّداً منها، وأصبحت العرب تفتخر على العجم بأنّ محمداً منها، وأصبحت العجم تعرف حقّ العرب بأنّ محمّداً منها، يطلبون حقّنا، ولا يردّون إلينا حقّنا.

# وصابيا

## لا تهرق محجمة دم<sup>(۱)</sup>

ولما دنت الوفاة من الإمام الحسن على استدعى أخاه الحسين عليه فقال له: (اكتب يا أخي) وأملى عليه هذه الوصية:

هذا ما أوصى به الحسن بن عليّ إلى أخيه الحسين بن علي، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنّه يعبده حقّ عبادته، لا شريك له في الملك، ولا وليّ له من الذلّ، وأنه خلق كلّ شيء، فقدّره تقديراً، وأنه أولى من عُبد، وأحقّ من حُمد، من أطاعه رشد، ومن عصاه غوى، ومن تاب إليه اهتدى، فإني أوصيك يا حسين بمن خلّفت من أهلي وولدي وأهل بيتك أن تصفح عن سيئهم، وتقبل من محسنهم، وتكون لهم خلفاً ووالداً.

وأن تدفني مع رسول الله علي فإني أحق به، وببيته ممّن أدخل بيته بغير إذنه، ولا كتاب جاءهم من بعده، قال الله فيما أنزله على نبيّه في كتابه: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَك لَكُمْ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>۱) الأمالي، للشيخ الطوسي: ص ١٦٠ بإسناده عن ابن عباس قال: دخل الحسين بن علي على أخيه الحسن الله الحسن الذي توفي فيه... إلى أن قال الحسن الله الما أوصى... (٢) سورة الأحزاب، الآية: ٥٣.

فوالله ما أذن لهم في الدخول عليه في حياته بغير إذنه، ولا جاءهم الإذن في ذلك من بعد وفاته، ونحن مأذون لنا في التصرّف فيما ورثناه من بعده، فإن أبت عليك الامرأة، فأنشدك بالله وبالقرابة التي قرّب الله عزّ وجلّ منك، والرحم الماسّة من رسول الله في : أن لا تهريق في محجمة من دم، حتى نلقى رسول الله في ، فنختصم إليه، ونخبره بما كان من الناس إلينا من بعده.

# .. ولم تفعل شيئاً<sup>(۱)</sup>

قال الحسن ﷺ لأهل بيته:

إنّي أموت بالسّم كما مات رسول الله ﷺ.

قالوا: ومن يفعل ذلك؟

قال: إمرأتي جعدة بنت الأشعث بن قيسٍ، فإنّ معاوية يدسّ إليها ويأمرها بذلك.

قالوا: أخرجها من منزلك، وباعدها من نفسك.

قال: كيف أخرجها ولم تفعل بعد شيئاً؟ ولو أخرجتها ما قتلني غيرها، وكان لها عذر عند النّاس.

# الحسين ﷺ إمامك بعدي<sup>(٢)</sup>

لمّا حضرت الحسن عليه الوفاة قال:

يا قنبر: انظر هل ترى وراء بابك مؤمناً من غير آل محمّد.

<sup>(</sup>١) جلاء العيون، للسيد عبد الله شبّر: ج١ ص٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) إعلام الورى: ص٢٥٤، الكافي ج١ ص٢٠١ ـ ٣٠٢ باختلاف يسير في النص.

فقال: الله ورسوله وابن رسوله أعلم.

قال: امض فادع لي محمّد بن عليّ.

قال: فأتيته، فلما دخلت عليه قال: هل حدث إلَّا خير؟.

قلت: أجب أبا محمّد.

فعجّل عن شسع نعله فلم يسوّه، فخرج معي يعدو.

فلمّا قام بين يديه سلّم، فقال له الحسن: اجلس فليس يغيب مثلك عن سماع كلام يحيا به الأموات، ويموت به الأحياء، كونوا أوعية العلم، ومصابيح الدّجى، فإن ضوء النهار بعضه أضوأ من بعض، أما علمت أن الله عزّ وجلّ جعل ولد إبراهيم أئمةً وفضّل بعضهم على بعض، وآتى داود زبوراً، وقد علمت بما استأثر الله محمداً

يا محمد بن عليّ! إنّي لا أخاف عليك الحسد، وإنما وصف الله تعالى به الكافرين فقال: ﴿ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنَ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ ﴾ (١) ولم يجعل الله للشيطان عليك سلطاناً.

يا محمّد بن عليّ، ألا أخبرك بما سمعت من أبيك عليه فيك؟ قال: بلى.

قال: سمعت أباك يقول يوم البصرة: من أحبّ أن يبرّني في الدنيا والآخرة فليبرّ محمداً.

يا محمد بن عليّ! لو شئت أن أخبرك وأنت نطفة في ظهر أبيك لأخبرتك.

يا محمد بن عليّ! أما علمت أن الحسين بن عليٌّ بعد وفاة نفسي

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٠٩.

ومفارقة روحي جسمي، إمام من بعدي، وعند الله في الكتاب الماضي، وراثة النبيّ أصابها في وراثة أبيه وأمه، علم الله أنّكم خير خلقه، فاصطفى منكم محمّداً واختار محمد عليّاً، واختارني عليّ للإمامة، واخترت أنا الحسين.

فقال له محمد بن علي: أنت إمامي (وسيدي) (١) ، وأنت وسيلتي إلى محمد الله وددت أنّ نفسي ذهبت قبل أن أسمع منك هذا الكلام. ألا وإن في رأسي كلاماً لا تنزفه الدّلاء ، ولا تغيّره بعد الريّاح (٢) كالكتاب المعجم ، في الرقّ المنمنم ، أهمّ بإبدائه فأجدني سبقت إليه سبق الكتاب المنزل ، وما جاءت به الرّسل ، وإنه لكلام يكلّ به لسان الناطق ، ويد الكاتب، ولا يبلغ فضلك ، وكذلك يجزي الله المحسنين ولا قوة إلا بالله ، الحسين أعلمنا علماً ، وأثقلنا حلماً ، أقربنا من رسول الله الله رحما ، كان إماماً قبل أن يخلق ، وقرأ الوحي قبل أن ينطق ، ولو علم الله أنّ أحداً خير منّا (٣) ما اصطفى محمّداً واختار محمّداً واختار محمّداً واختار محمّداً واختار محمّداً واختار محمّد عليّاً إماماً ، واختارك عليّ بعده ، واخترت الحسين بعدك ، سلّمنا ورضينا بمن هو الرّضا ، وبمن نسلم به من المشكلات.

# الحسين ﷺ خليفة بعدي (٤)

أوصيك يا أخي بأهلي وولدي خيراً، واتبع ما أوصى به جدّك وأبوك وأمّك عليهم أفضل الصلوات والسّلام.

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة الأصل (نسخة المصنف (قدس سره)) وفي الكافي: (وأنت إمام وأنت وسيلتي).

<sup>(</sup>٢) في المصدر: (نغمة الرياح).

<sup>(</sup>٣) في الكافي: (ولو علم الله في أحد غير محمد خيراً لما اصطفى...).

<sup>(</sup>٤) معالى السبطين: ص ٤٧ ـ ٢٨ عن أبي مخنف.

يا أخاه لا تحزن عليّ، فإن مصابك أعظم من مصيبتي، ورزؤك أعظم من رزئي، فإنّك تقتل ـ يا أبا عبد الله الحسين ـ بشطّ الفرات بأرض كربلاء، عطشاناً لهيفاً، وحيداً فريداً، مذبوحاً، يعلو صدرك أشقى الأمّة، ويحمحم فرسك ويقول في تحمحمه: الظليمة الظليمة من أمّة قتلت ابن بنت نبيّها، وتسبى حريمك ويبتّم أطفالك، ويسيّرون حريمك على الأقتاب بغير وطاء ولا فراش، ويحمل رأسك يا أخي على رأس القنا، بعد أن تُقتل ويُقتل أنصارك، فيا ليتني كنت عندك أذبّ عنك كما يذبّ عنك أنصارك بقتل الأعداء، ولكنّ هذا الأمر يكون وأنت وحيد لا ينصر لك منا، ولكن لكلّ أجلٍ كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب، فعليك يا أخي بالصبر على البلاء حتّى تلحق بنا.

### ثم التفت إلى الحاضرين فقال:

أيها الحاضرون، اسمعوا وانصتوا ما أقول لكم الآن، هذا الحسين أخي إمام بعدي فلا إمام غيره، ألا فليبلّغ الحاضر الغائب، والوالد الولد، والحرّ والعبد والذكر والأنثى، وهو خليفتي عليكم لا أحد يخالفه منكم، فمن خالفه كفر وأدخله الله النّار وبئس القرار، ونحن ريحانتا رسول الله عنه وسيّدا شباب الله الجنّة، فلعن الله من يتقدّم أو يقدّم علينا أحداً فيعذبه الله عذاباً أليما، وإنّي ناصّ عليه كما نصّ رسول الله على أمير المؤمنين على وكما نصّ أبي عليّ، وهو الخليفة بعدي من الله ومن رسوله.

حفظكم الله، أستودعكم الله، الله خليفتي عليكم، وكفى به خليفة، وإنّي منصرف عنكم ولاحق بجدّي وأبي وأمي وأعمامي.

ثم قال:

عليكم السلام يا ملائكة ربّى ورحمة الله وبركاته.

## لا تترك الجهاد<sup>(۱)</sup>

كتب الإمام الحسن على عودة لنجله (قاسم) وشدها في عضده ثم قال له: (إذا أصابك ألم وهم، فعليك بحل العودة وقراءتها، فافهم معناها واعمل بكل ما تراه مكتوباً فيها).

وحل القاسم بن الحسن ﷺ العوذة يوم عاشوراء، فإذا فيها:

يا ولدي يا قاسم! أوصيك: أنك إذا رأيت عمّك الحسين على كربلاء وقد أحاطت به الأعداء، فلا تترك البراز والجهاد، لأعداء الله وأعداء رسوله، ولا تبخل عليه بروحك، وكلّما نهاك عن البراز، عاوده ليأذن لك في البراز، لتحظى في السعادة الأبديّة.

# اصرفني إلى أمي<sup>(٢)</sup>

يا أخي! إني أوصيك بوصية فاحفظها، فإذا أنا مت فهيئني، ثم وجهني إلى رسول الله على الأجدّد به عهداً ثم اصرفني إلى أمّي فاطمة على ثم ردّني، فادفني بالبقيع، واعلم: أنه سيصيبني من الحميراء ما يعلم النّاس صنيعها، وعداوتها لله ولرسوله، وعداوتها لنا أهل الست(٣).

<sup>(</sup>١) إكسير العبادات في أسرار الشهادات، للفاضل الدربندي: ج٢ ص٢٨٤ ط المنامة البحرين.

 <sup>(</sup>٢) اختلفت كتب التاريخ والحديث في نص وصية الإمام الحسن اختلافاً في النص مع اتفاقها على الهدف، فأثبتنا هذه النصوص الثلاثة، لاحتمال أن يكون الإمام قد كرر وصيته بالفاظ مختلفة، للتأكيد على منع إراقة الدماء حول جثمانه.

يا أخي! إنّ هذه آخر ثلاث مرّاتٍ سقيت فيها السمّ، ولم أسقه مثل مرّتي هذه، وأنا ميّت من يومي، فإذا أنا متّ فادفنّي مع رسول الله عليه وسلّم، فما أحد أولى بقربه مني، إلا أن تمنع من ذلك فلا تسفك فيه محجمة دم (١١).

يا أخي! إذا أنا مت، فغسلني وحنطني وكفّني، واحملني إلى جدّي عليه ، حتى تلحدني إلى جانبه، فان منعت من ذلك، فبحق جدّك رسول الله، وأبيك أمير المؤمنين، وأمّك فاطمة الزّهراء أن لا تخاصم أحداً، واردد جنازتي من فورك إلى البقيع، حتى تدفتي مع أمّي (٢).

# سقیت السم مراراً<sup>(۳)</sup>

لمّا سقي الإمام عِنه السُّمّ، جاءه أخوه الحسين عَلَيه ، فقال له الإمام عِنه :

لقد سقيت السُّمّ مراراً، ما سقيت مثل هذه المرّة، لقد قطعت قطعة، من كبدي، فجعلت، أقلّبها بعودٍ معي.

وفي رواية عبد الله البخاري أنه قال:

يا أخي! إنّي مفارقك ولاحق بربّي، وقد سقيت السّمّ ورميت بكبدي

<sup>(</sup>١) راجع ناسخ التواريخ.

<sup>(</sup>٢) عيون المعجزات، للشيخ الحسين بن عبد الوهاب المعاصر للسيد المرتضى وألف مصنفه

<sup>(</sup>٣) المناقب لابن شهرآشوب: ج٤ ص٤٨ ط بيروت دار الأضواء، وقريب منه ما رواه المفيد في الإرشاد: ص١٧٤ عن ابن إسحاق، وأخرجه المجلسي في بحار الأنوار: ج٤٤ ص١٥٦ ح٢٥ عنه وعن مروج الذهب: ج٢ ص٧١٣.

<sup>(</sup>٠) المناقب لابن شهراًشوب: ج٤ ص٤٨ ط بيروت دار الأضواء، وقريب منه ما رواه المفيد في الإرشاد: ص١٧٤ عن ابن إسحاق، وأخرجه المجلسي في بحار الأنوار: ج٤٤ ص١٥٦ ح٢٥ عنه وعن مروج الذهب: ج٢ ص٧١٣.

في الطّست، وإنني لعارف بمن سقاني، ومن أين دهيت، وأنا أخاصمه إلى الله عزّ وجلّ.

فقال له الحسين عليها: ومن سقاكه؟

قال: ما تريد به؟ أتريد أن تقتله، إن يكن هو هو، فالله أشدّ نَفْمةً منك، وإن لم يكن هو فما أحبّ أن يؤخذ بي بريء.

## أول يوم من الآخرة<sup>(١)</sup>

دخل الحسين بن علي على أخيه الحسن بن علي على في مرضه الذي توفي فيه، فقال: كيف تجدك يا أخي؟ قال:

أجدني في أوّل يوم من أيام الآخرة، وآخر يوم من أيام الدّنيا، واعلم أني لا أسبق أجلي، وأني وارد على أبي وجدّي، وعلى كره منّي لفراقك، وفراق إخوتك، وفراق الأحبّة، وأستغفر الله من مقالتي هذه، بل على محبة منّي للقاء رسول الله، وأمير المؤمنين، وأمّي فاطمة، وحمزة وجعفر، وفي الله عزّ وجلّ خلف من كلّ هالك، وعزاء من كلّ مصيبة، ودرك من كلّ ما فات، رأيت يا أخي كبدي في الطّست، ولقد عرفت من دهاني، ومن أين ابتليت فما أنت صانع به يا أخي؟

قال الحسين ﷺ: أقتله والله!

قال: فلا أخبرك أبداً حتى نلقى رسول الله على.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ج٤٤ ص١٥١ ح٢٢ عن أمالي الطوسي عن المفيد بإسناده عن ابن عباس...

حِكْم

#### المؤمن يتزود<sup>(۱)</sup>

يابن آدم! إنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك، فخذ مما في يديك لما بين يديك، فإن المؤمن يتزود والكافر يتمتع.

وكان يتلو بعد هذه الموعظة: ﴿وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِكَ خَيْرَ ٱلزَّادِ الْمَعْوَىٰ ﴾ (٢).

## أسلم القلوب(٣)

أسلم القلوب ما طهر من الشبهات.

## أبصر الأبصار (١)

إنّ أبصر الأبصار ما نفذ في الخير مذهبه.

<sup>(</sup>۱) أورده في كشف الغمة: ج١ ص٧٧٥، وعنه بحار الأنوار: ج٥٧ ص١١٢ ضمن ح٦، وفي مقصد الراغب: ص١٠٠ ط بيروت.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ج٥٥ ص١٠٩ ح١٧ عن تحف العقول: ص٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ج٥٧ ص١٠٩ ح١٧ عن تحف العقول: ص٢٣٥.

كلمة الإمام الحسن ﷺ ......

### أسمع الأسماع<sup>(۱)</sup>

أسمع الأسماع ما وعى التذكير وانتفع به .

#### ما لم تظفر به<sup>(۲)</sup>

اجعل ما طلبت من الدنيا فلم تظفر به بمنزلة ما لم يخطر ببالك.

#### عمّرت دار غیرك<sup>(۳)</sup>

قال رجل للحسن عليه : بنيت داراً أحبّ أن تدخلها، وتدعو لله. فدخلها ونظر إليها ثمّ قال:

أخربت دارك وعمّرت دار غيرك، أحبّك من في الأرض ومقتك من في السّماء.

#### بين الفرائض والنوافل(٤)

إذا أضرّت النّوافل بالفريضة فارفضوها.

#### سوء الخلق<sup>(٥)</sup>

أشد من المصيبة سوء الخلق.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ج٥٧ ص١٠٩ ح١٧ عن تحف العقول: ص٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ج٥٧ ص١١١ باب مواعظ الحسن بن على على عن كشف الغمة: ج٢

<sup>(</sup>٤) بحار الانوار: ج٥٧ ص١٠٩ ح١٩ عن تحف العقول: ص١٧٠، ولا يخفى أن هذه الجملة عدّت في نهج البلاغة في قصار الحكم بالرقم ٢٨١ من كلمات أمير المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين ولا ينافي تكلم الولد بكلام الوالد فإنهما من شجرة طيبة واحدة ومن نور واحد (سلام

<sup>(</sup>٥) تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص٥٥١ ط بيروت دار الكتب العلمية.

١٨٤ ...... (حكم) موسوعة الكلمة ـ ج٧/للشيرازي

### التعامل مع النفس<sup>(۱)</sup>

إن لم تطعك نفسك فيما تحملها عليه ممّا تكره، فلا تطعها فيما تحملك عليه ممّا تهوى.

#### خير المال المبذول<sup>(۲)</sup>

روي أن الحسن على أعطى شاعراً، فقال له رجل من جلسائه: سبحان الله شاعراً يعصي الرحمن ويقول البهتان؟ فقال على الله الله شاعراً المعلى الرحمن ويقول البهتان؟

يا عبد الله، إنّ خير ما بذلت من مالك ما وقيت به عرضك، وإن من ابتغاء الخير اتقاء الشرّ.

## القناعة والرضا<sup>(٣)</sup>

إنّ مروءة القناعة والرّضا أكبر من مروءة الإعطاء، وتمام الصنيعة خير من ابتدائها.

#### المسألة(٤)

إن المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث: دم مفجع، أو دَين مقرح، أو فقر مدقع.

## من شروط العبادة<sup>(٥)</sup>

إنّ من طلب العبادة تزكّى لها.

<sup>(</sup>١) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: ج٢ ص١١٣٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ج٤٣ ص٥٥٨.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ج٥٧ ص١١١ عن كشف الغمة: ج٢ ص١٩٦٠.

<sup>(</sup>٤) وسائل الشيعة: ج٩ ص٤٤٧ ب٥٣ ح١٢٤٦ ط مؤسسة آل البيت ﷺ. وبحار الأنوار: ج٣٣ ص٢٥٢. والبحار: ج٣٣ ص٢٥٢.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ج٧٥ ص١٠٩، عن تحف العقول: ص١٧٠.

كلمة الإمام الحسن علي الله المسائلة الله المسائلة الله المسائلة الله المسائلة المسا

## أوسع ما يكون الكريم(١)

أوسع ما يكون الكريم بالمغفرة، إذا ضاقت بالمذنب المعذرة.

#### أبو الخير وأمه<sup>(۲)</sup>

أوصيكم بتقوى الله، وإدامة التفكر، فإن التفكر أبو كل خير وأمه.

#### مساوئ البخل<sup>(۳)</sup>

البخل جامع للمساوئ والعيوب، وقاطع للمودّات من القلوب.

#### سعادة الدارين(٤)

بالعقل تدرك الداران جميعا، ومن حرم العقل حرمهما جميعاً.

## بينكم وبين الموعظة<sup>(٥)</sup>

بينكم وبين الموعظة حجاب العزّة.

## إذا ولت النعمة<sup>(٦)</sup>

تُجهل النّعم ما أقامت، فإذا ولّت عرفت.

<sup>(</sup>۱) بحار الأنوار: ج۷۰ ص۱۱۰ ح۱۲ عن أعلام الدين، ونهاية الأرب لشهاب الدين النوبري: ج۲ ص۲۲۰ ط القاهرة، وفيه: (أوسع ما يكون الكرم بالمغفرة إذا ضاقت بالننب المعنرة)، وعنه ملحقات الإحقاق: ج۱۱ ص۲۳۰.

<sup>(</sup>٢) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: ج١ ص٥٣.

<sup>(</sup>٣) حياة الإمام الحسن بن علي علي القرشي: ج١ ص٣١٩، الاثنا عشرية

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ج٥٧ ص١١١ ب١٩ ح٦.

<sup>(</sup>٥) تحف العقول: ص١٧٠، وعنه بحار الأنوار: ج٧٥ ص١٠٩ ب١٩ مواعظ الحسن بن على الله على ا

<sup>(</sup>٦) أعلام الدين: ص٢٩٧، وعنه بحار الأنوار: ج٥٧ ص١١٥ ح١٢.

## ما يوجب الغنى<sup>(١)</sup>

ترك الزّني، وكنس الفناء، وغسل الإناء، مجلبة للغناء.

### الخير الذي لا شر فيه (٢)

الخير الذي لا شرّ فيه: الشكر مع النّعمة، والصبر على النّازلة.

## رأس العقل<sup>(۳)</sup>

رأس العقل معاشرة الناس بالجميل.

#### العار أهون (٤)

العار أهون من النار.

## لا خير في الغدر<sup>(٥)</sup>

قد كان ذلك فما ترى الآن؟

فقال: أرى أن ترجع لأنه نقض العهد.

<sup>(</sup>۱) الواعظ لكل واعظ ومتعظ: ج٣ ص١٠٢ في أسباب الرزق، عن آداب المتعلمين لنصير الدين الطوسي فيما يجلب الرزق، عن الحسن بن علي هذه، بحار الأنوار: ج٧٢ ص١٩٨٠.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ص٢٣٤، وعنه بحار الأنوار: ج٧٥ ص١٠٦ ح٧.

<sup>(</sup>٣) كشف الغمة: ج٢ ص١٩٧ وعنه بحار الأنوار: ج٧٥ ص١١١.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ج٧٥ ص١٠٦.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ج٤٤ ص٧٥.

كلمة الإمام الحسن علي الله المعن المعنى ا

فقال: يا مسيّب<sup>(١)</sup>: إنّ الغدر لا خير فيه، ولو أردتُ لما فعلتُ.

## الفرصة<sup>(۲)</sup>

الفرصة سريعة الفوت، بطيئة العود.

## فضح الدنيا<sup>(٣)</sup>

فضح الموت الدنيا.

## القريب والبعيد(ئ)

القريب من قربته المودة، وإن بعد نسبه.

والبعيد من باعدته<sup>(ه)</sup> المودة، وإن قرب نسبه.

فلا شيء أقرب من يد إلى جسد، وإن اليد تغلّ فتقطع وتحسم.

## قطع العلم<sup>(٦)</sup>

قطع العلم عذر المتعلمين.

<sup>(</sup>۱) مسيب بن نجبة: بفتح النون والجيم الموحّدة، كوفي من التابعين الكبار، ورؤسائهم وزهادهم، وكان من التوابين، قُتل في طلب ثار الحسين هم سنة خمس وستين، ترجمته توجد في غير واحد من كتب الرجال والتراجم، منها: رجال الشيخ: ص٥٨، ورجال الكشي: ص٦٩، وتقريب التهنيب: ج٢ ص٢٥٠ الرقم١١٤١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ج٧٥ ص١١٣.

<sup>(</sup>٣) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: ج١ ص٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ج٢ ص٦٤٣ باب التحبب إلى الناس والتودد إليهم ح٧: عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد بن خالد، عن بعض أصحابه، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن زياد التميمي، عن أبي عبد الله ﴿ قال: قال الحسن بن علي ﴿ الخبر. وأورده الحراني في تحف العقول: ص١٠٨ والمجلسي في بحار الأنوار: ج٧٥ ص١٠٨ ح٥ باب مواعظ الحسن ﴿ الصن ﴿ المجلسي في بحار الأنوار: ج٧٥ ص١٠٨ ح٥ باب مواعظ الحسن ﴿ الصن ﴿ المهرِنْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٥) في الكافي: (بعدته)، وفي التحف والبحار: (باعدته).

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار: ج٥٧ ص١٠٩.

١٨٨ ......١٨٨ ..... (حكم) موسوعة الكلمة ـ ج٧/للشيرازي

#### الكثير القليل<sup>(١)</sup>

الكثير في ذات الله قليل.

### كفاك من لسائك<sup>(۲)</sup>

كفاك من لسانك ما أوضح لك سبيل رشدك من غيّك.

### المعاجل والمؤجل<sup>(۲)</sup>

كل معاجلٍ يسأل الإنظار.

وكل مؤجل يتعلل<sup>(١)</sup> بالتسويف<sup>(٥)</sup>.

#### قلبك للآخرة<sup>(٦)</sup>

كن في الدّنيا ببدنك، وفي الآخرة بقلبك.

#### من لا عقل له<sup>(٧)</sup>

لا أدب لمن لا عقل له.

## الزيارة الهادفة<sup>(۸)</sup>

لا تأت رجلاً إلَّا أن ترجو نواله، أو تخاف بأسه، أو تستفيد من

<sup>(</sup>١) العدد القوية: ص٢٩.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ج٧٥ ص١١٤.

<sup>(</sup>٣) تحف العقول: ص١٧٠.

<sup>(</sup>٤) المتعللون: الذي يعللون أنفسهم بالباطل ويسرفون في المعاصي ويقولون: إن الرب كريم رحيم مع علمهم بأنه سبحانه قد توعد العصاة.

<sup>(</sup>٥) في نهج البلاغة عده من كلمات أمير المؤمنين على ولا يبعد أنه حكى عن والده على الله على الله

<sup>(</sup>٦) الروائح المختارة: ص١٣٣.

<sup>(</sup>٧) كشف الغمة: ج٢ ص١٩٧ وعنه بحار الأنوار: ج٧٥ ص١١١.

<sup>(</sup>٨) بحار الأنوار: ج٥٧ ص١١١ باب مواعظ الحسن بن علي ﷺ، عن كشف الغمة: ج٢ ص١٩٦.

كلمة الإمام الحسن عليه الله المساعلية المام الحسن عليه المام الحسن عليه المام الحسن عليه المام ا

علمه، أو ترجو بركته ودعاءه، أو تصل رحماً بينك وبينه.

#### صفات الأخ(١)

يا بني لا تؤاخ أحداً حتى تعرف موارده ومصادره، فإذا استنبطت الخبرة ورضيت العشرة، فآخه على إقالة العثرة، والمواساة في العسرة.

### قبول المعذرة<sup>(۲)</sup>

لا تعاجل الذنب بالعقوبة، واجعل بينهما للاعتذار طريقاً.

## من لا دين له<sup>(۳)</sup>

لا حياة لمن لا دين له.

## من لا همة له<sup>(٤)</sup>

لامروءة لمن لا همة له.

## لا يغش العاقل<sup>(٥)</sup>

لا يغش العاقل من استنصحه.

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ص١٦٨ في مواعظ الإمام المجتبى الله.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ج ٧٠ ص ١١٠ ح ١١ عن الدرة الباهرة. ملحقات الإحقاق: ج ١١ ص ٢٣٠ عن نهاية الأرب: ج ٣ ص ٢٣٢ ط القاهرة.

<sup>(</sup>٣) كشف الغمة: ج٢ ص١٩٧ وعنه بحار الأنوار: ج٧٥ ص١١١.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ج٧٥ ص١١١.

<sup>(</sup>٥) تحف العقول: ص١٧٠ وعنه بحار الأنوار: ج٥٧ ص١٠٩ باب مواعظ الحسن بن على ﷺ.

# ١٩٠ ............ (حكم) موسوعة الكلمة ـ ج٧/للشيرازي

#### اللؤم والعقوق<sup>(۱)</sup>

سُئل ﷺ عن اللؤم والعقوق؟ فقال (عليه صلوات الله):

اللؤم أن لا تشكر النعمة، والعقوق أن تحرمهما وتهجرهما (أي الوالدين).

#### الأحب من اعتكاف شهر<sup>(٢)</sup>

لقضاء حاجة أخ لي في الله أحب إلي من اعتكاف شهر.

#### بين الإنسان وربه<sup>(۳)</sup>

ما أعرف أحدا إلا وهو أحمق فيما بينه وبين ربه.

#### الاستشارة(٤)

ما تشاور قوم إلا هُدوا إلى رشدهم.

#### هيبة الصامت<sup>(٥)</sup>

المزاح يأكل الهيبة، وقد أكثر من الهيبة الصامت.

<sup>(</sup>۱) بحار الأنوار: ج٧٥ ص١٠٥ عن تحف العقول: ص٣٣٣ وص١١٢ عن كشف الغمة: ج٢ ص٩٩٦.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق لابن عساكر: ج١٢ ص٢٢٥: أخبرنا أبو غالب بن البناء، قال: حدثنا أبو محمد الجوهري، حدثنا أبو عمر بن حبوبة، حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا الحسين بن الحسن، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا عبيد الله بن الوليد الرصافي، عن أبي جعفر هم في حديث: إن الحسن هم قال....

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ج٧٥ ص١٠٧. تحف العقول: ص٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول: ص١٦٨ وعنه بحار الأنوار: ج٧٥ ص١٠٥٠.

<sup>(</sup>٥) تحف العقول: ص١٦٨ وعنه بحار الأنوار: ج٧٨ ص١٠٥.

### الوفاء بالوعد<sup>(۱)</sup>

المسؤول حرحتي يعد، ومسترَق حتى ينجز.

### مفاتيح الأجر (٢)

المصائب مفاتيح الأجر.

## من شروط المعروف<sup>(٣)</sup>

المعروف ما لم يتقدّمه مطل ولا يتبعه منّ. والإعطاء قبل السؤال من أكبر السّؤدد.

#### اختيار الله(٤)

قيل للحسن بن علي ﷺ: إن أبا ذر يقول: الفقر أحب إلي من الغنى والسقم أحب إلي من الصحة، فقال:

رحم الله أبا ذر، أما أنا فأقول:

من اتكل على حسن الاختيار من الله له، لم يتمنّ أنه في غير الحال التي اختارها الله له.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ج٥٥ ص١١٣ وفيه: (ومسترق المسؤول حتى ينجز).

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ج٥٧ ص١١٣ باب مواعظ الحسن بن علي ﷺ، عن العدد القوية.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل: ج٧ ص٢٣٨ ب٣٦ ح٨١٣٠. بحار الأنوار: ج٧٥ ص١١٣ ب١٩ مواعظ الحسن بن علي ﷺ.

<sup>(</sup>٤) راجع بحار الأنوار: ج٥٧ ص١٠٦، وتحف العقول: ص٢٣٤. وانظر أيضا كنز العمال للمتقي الهندي: ج٣ ص٧١٦ الرقم ٨٥٣٨، وترجمة الإمام الحسن ﷺ من تاريخ دمشق لابن عساكر: ص١٥٨ ـ ١٥٩ بالإسناد عن الميرّد، وأخرجه أيضاً لين كثير في البداية والنهاية: ج٨ ص٣٩.

من تذكّر بعد السفر اعتدّ.

## المؤمن لا يلهو<sup>(۲)</sup>

من عرف الله أحبّه، ومن عرف الدنيا زهد فيها. والمؤمن لا يلهو حتّى يغفل، وإذا تفكّر حزن.

## المنافسة في الدين والدنيا<sup>(٣)</sup>

من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره.

#### تعداد النعمة(٤)

من عدّد نعمه محق كرمه.

## خير الغني (٥)

من قلّ ذلّ.

وخير الغنى القنوع.

وشرّ الفقر الخضوع.

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ص١٧٠، حكم الإمام الحسن عليه ومواعظه.

<sup>(</sup>٢) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: ج١ ص٥٥ و٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: ج١ ص١٣٥.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ج٧٥ ص١١٣.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ج٥٧ ص١١٣ عن العدد القوية.

كلمة الإمام الحسن ﷺ ......

#### الوعد والإنجاز<sup>(۱)</sup>

الوعد مرض في الجود، والإنجاز دواؤه.

## الوحشة من الناس<sup>(۲)</sup>

الوحشة من الناس على قدر الفطنة بهم.

#### الصمت(۳)

وسئل عن الصمت؟ فقال ﷺ:

هو ستر العيّ (<sup>۱)</sup>، وزين العرض، وفاعله في راحة، وجليسه في أمن.

### بلوغ الغايات<sup>(٥)</sup>

يتولد من احتمال الأذى البلوغ إلى الغايات.

### اليقين(٦)

اليقين معاذ السلامة.

## مصيبة النفس<sup>(۲)</sup>

عزّى ﷺ رجلاً قد مات بعض ذويه فقال لـه:

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ج٥٥ ص١١٣ عن العدد القوية.

<sup>(</sup>٢) عدة الداعي ونجاح الساعى: ص٢٣٢، العدد القوية: ص٣٧.

<sup>(</sup>٣) كشف الغمّة: ج١ ص٧١٥ وعنه بحار الأنوار: ج٧٥ ص١١١.

<sup>(</sup>٤) في بحار الأنوار: (ستر العَمى).

<sup>(</sup>٥) راجع تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: ج١ ص٩٧.

<sup>(</sup>٦) تحف العقول: ص١٧٠.

<sup>(</sup>٧) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: ج٢ ص ٢٤١.

إذا كانت المصيبة أحدثت لك موعظة وكسبتك أجراً فهو، وإلا فمصيبتك في نفسك أعظم من مصيبتك في ميّتك.

#### أهل العفو<sup>(۱)</sup>

إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: يا أيّها النّاس، من كان له على الله أجر فليقم، فلا يقوم إلا أهل العفو.

#### ما بذل أعظم<sup>(۲)</sup>

وأتاه رجل في حاجةٍ، فقال اللي الله اله اله

اذهب فاكتب حاجتك في رقعةٍ، وارفعها إلينا نقضها لك.

فرفع إليه حاجته فأضعفها لـه.

فقال بعض جلسائه: ما أعظم بركة الرّقعة عليه يابن رسول الله؟

فقال المعروف الملاً علينا أعظم، حين جعلنا للمعروف أهلاً، أما علمت أنّ المعروف ما كان ابتداءً من غير مسألةٍ، فأمّا من أعطيته بعد مسألةٍ فإنّما أعطيته بما بذل لك من ماء وجهه، وعسى أن يكون بات ليله متململاً أرقاً يميل بين اليأس والرجاء، لا يعلم لما يتوجّه من حاجته، أبكآبة الردّ أم بسرور النّجح؟ فيأتيك وفرائصه ترتعد، وقلبه خائف يخفق، فإنّ ذلك أعظم ممّا نال فن معروفك.

<sup>(</sup>١) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: ج٢ ص١٠.

 <sup>(</sup>٢) معالي السبطين: ص١٩، ورواه العلامة المرعشي في ملحقات الإحقاق: ج١١ عن البيهقي
 في المحاسن والمساوئ: ص٥٥ ط بيروت.

كلمة الإمام الحسن عَلِيَّة ......

## أيّ فقير أفقر منّي (١)

قيل له: كيف أصبحت يا بن رسول الله؟ فقال عليه:

أصبحتُ ولي ربّ فوقي، والنار أمامي، والموت يطلبني، والحساب محدق بي، وأنا مرتهن بعملي، لا أجد ما أحبّ، ولا أدفع ما أكره، والأمور بيد غيري، فإن شاء عذّبني، وإن شاء عفا عنّي، فأيّ فقيرٍ أفقر منّي.

### أعظم النّاس(٢)

أعرفُ النّاس بحقوق إخوانه، وأشدّهم قضاءً لها، أعظمهم عند الله شأناً.

ومن تواضع في الدّنيا لإخوانه، فهو عند الله من الصّدّيقين، ومن شيعة عليّ بن أبي طالبِ عليه حقاً.

#### افعل خمسة أشياء (٣)

افعل خمسة أشياء وأذنب ما شئت:

لا تأكل رزق الله وأذنب ما شئت.

واطلب موضعاً لا يراك الله وأذنب ما شئت.

واخرج من ولاية الله وأذنب ما شئت.

وإذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فادفعه عن نفسك وأذنب ما ئت.

وإذا دخلك مالك النّار فلا تدخل النّار وأذنب ما شئت.

<sup>(</sup>۱) بحار الأنوار: ج ۷۰ ص۱۱۳، ومثله كلام مولانا الحسين ﷺ في جواب (كيف أصبحت) كما في نفس المصدر: ص۱۱٦ عن أمالي الصدوق: ص٤٨٧.

<sup>(</sup>٢) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: ج٢ ص١٠٧ ط بيروت.

<sup>(</sup>٣) الاثنا عشرية لمحمد بن قاسم الحسيني: ص ٢١٢.

## متفرقات

#### المبادرة إلى العمل(١)

اتقوا الله عباد الله، وجدّوا في الطلب وتجاه الهرب، وبادروا العمل قبل مقطّعات النقمات، وهادم اللذات، فإنّ الدنيا لا يدوم نعيمها، ولا يؤمن فجيعها، ولا تتوقّى مساوئها، غرور حائل، وسناد (٢٦) مائل، فاتعظوا عباد الله بالعبر، واعتبروا بأثر، وازدجروا بالنعيم، وانتفعوا بالمواعظ، فكفى بالله معتصماً ونصيراً، وكفى بالكتاب حجيجاً وخصيماً، وكفى بالجنّةِ ثواباً، وكفى بالنار عقاباً ووبالاً.

## ما خفي عليك شيء<sup>(٣)</sup>

قال حذيفة بن اليمان: بينما كان رسول الله عليه في جماعة من أصحابه، إذ أقبل إليه الحسن الله في في مدحه، فما قطع

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ج٥٧ ص١٠٩ ح٢٠ ط بيروت.

<sup>(</sup>٢) السِناد ككتاب: الناقة الشديدة القوية، ومن الشيء عماده.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ج٤٣ ص٣٣٣، حدث أبو يعقرب يوسف بن الجراح، عن رجاله، عن حنيفة ابن اليمان....

الثاقب في المناقب: ص٣١٦ ـ ٣١٨ ح٣ باختلاف، والعوالم: ج١٦ ص١٠٣ ح١ عن العدد القوية: ص٤١ ح٢٠، وحلية الأبرار: ج٣ ص٢١ ح١.

رسول الله على كلامه، حتى أقبل إلينا أعرابي يجرّ هراوةً له، فلما نظر رسول الله عليه قال:

(قد جاءكم رجل يكلمكم بكلام غليظ، تقشعر منه جلودكم، وإنّه يسألكم من أمور، إنّ لكلامه جفوة).

فجاء الأعرابي فلم يسلّم وقال: أيّكم محمّد؟.

قلنا: ما تريد؟.

قال رسول الله ﷺ: مهلاً.

فقال: يا محمّد لقد كنت أبغضك ولم أرك، والآن فقد ازددت لك بغضاً.

فتبسّم رسول الله ﷺ، وغضبنا لذلك، وأردنا بالأعرابيّ إرادة، فأومأ إلينا رسول الله ﷺ أن: اسكتوا.

فقال الأعرابيّ: يا محمّد: إنّك تزعم: أنك نبيّ، وأنّك قد كذبت على الأنبياء، وما معك من برهانك شيء.

قال له: وما يدريك؟.

قال: فخبّرني ببرهانك.

قال: إن أحببت أخبرك عضو من أعضائي، فيكون ذلك أوكد لبرهاني.

قال: أو يتكلّم العضو؟

قال: نعم، يا حسن قم!.

فازدرى الأعرابيّ نفسه (۱) وقال: هو ما يأتي، ويقيم صبيّاً ليكلّمني. قال: إنك ستجده عالماً بما تريد.

فابتدره الحسن علي وقال:

مهلاً يا أعرابيّ.

ما غبياً سألت وابن غبي فإن تك قد جهلت فإن عندي وبحراً لا تقسمه الدوالي

بل فقيهاً إذن وأنت الجهول شفاء الجهل ما سأل السوول تراثاً كان أورثه الرسول

لقد بسطت لسانك، وعدوت طورك، وخادعت نفسك، غير أنك لا تبرح حتّى تؤمن إن شاء الله.

فتبسم الأعرابيّ وقال: هيه (٢)!

فقال له الحسن المن الله الحسن المناهد :

نعم، اجتمعتم في نادي قومك، وتذاكرتم ما جرى بينكم، على جهلٍ وخرقٍ منكم، فزعمتم: أنّ محمداً صنبور (٣)، والعرب قاطبةً تبغضه، ولا طالب له بثأره، وزعمت: أنّك قاتله، وكان في قومك مؤونته، فحملت نفسك على ذلك، وقد أخذت قناتك بيدك تؤمّه تريد قتله، فعسر عليك مسلكك، وعمي عليك بصرك، وأبيت إلّا ذلك، فأتيتنا خوفاً من أن يشتهر، وإنّك إنما جئت بخير يراد بك.

أنبئك عن سفرك: خرجت في ليلةٍ ضحياء، إذ عصفت ريح شديدة،

<sup>(</sup>١) أي احتقره الاعرابي لصغر سنه على الله المالك

<sup>(</sup>٢) هيه: كلمة تقال لشيء يطرد وهي أيضاً كلمة استزادة.

<sup>(</sup>٣) قال الجزري فيه: إن قريشاً كانوا يقهلون إن محمداً صنبور: أي أبتر لا عقب له.

اشتد منها ظلماؤها، وأطلّت سماؤها، وأعصر سحابها، فبقيت محرنجماً ولا كالأشقر، إن تقدّم نحر، وان تأخّر عقر (۱) لا تسمع لواطئ حسّاً، ولا لنافخ نار جرساً، تراكمت عليك غيومها، وتوارت عنك نجومها، فلا تهتدي بنجم طالع، ولا بعلم لامع، تقطع محجّة، وتهبط لجّة، في ديمومة قفر، بعيدة القعر، مجحفة بالسّفر، إذا علوت مصعداً ازددت بعداً، الريح تخطفك، والشوك تخبطك، في ريح عاصف، وبرق خاطف، قد أوحشتك آكامها، وقطعتك سلامها، فأبصرت فإذا أنت عنك، وظهر دينك، وذهب أنينك.

قال: من أين قلت يا غلام هذا؟ كأنك كشفت عن سويداء (٢٠) قلبي، ولقد كنت كأنّك شاهدتني، وما خفي عليك شيء من أمري، وكأنّه علم الغيب. فقال له: ما الإسلام؟

فقال الحسن على الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمداً عبده ورسوله.

فأسلم وحسن إسلامه، وعلَّمه رسول الله علي شيئاً من القرآن.

فقال: يا رسول الله، أرجع إلى قومي فأعرَّفهم ذلك؟

فأذن في الله الناس إذا نظروا إلى الحسن الله قالوا: لقد أعطي ما لم يعط أحد من الناس.

<sup>(</sup>۱) من كلام لقيط بن زرارة يوم جبلة وكان على فرس أشقر، يقول: إن جريت على طبعك فتقدمت إلى العدو قتلوك، وإن أسرعت فتأخرت منهزماً أتوك من ورائك فعقروك، فاثبت والزم الوقار. راجع مجمع الأمثال: ج٢ ص١٤٠.

<sup>(</sup>٢) سويد: بتصغير الترخيم، أصله أسيود تصغير أسود.

أقبل أمير المؤمنين على ومعه الحسن بن علي الله ، وهو (٢) متكئ على يد سلمان ، فدخل المسجد الحرام فجلس ، إذ أقبل رجل حسن الهيئة واللبّاس ، فسلّم على أمير المؤمنين الله ، فردّ الله فجلس ، ثم قال: يا أمير المؤمنين ، أسألك عن ثلاث مسائل ، إن أخبرتني بهنّ علمت أن القوم ركبوا من أمرك ما أقضى عليهم أنّهم ليسوا بمأمونين في دنياهم ولا في آخرتهم ، وإن تكن الأخرى علمت أنّك وهم شرع سواء.

فقال لـه أمير المؤمنين ﷺ: سلني عمّا بدا لك.

قال: أخبرني عن الرجل إذا نام أين تذهب روحه؟ وعن الرجل كيف يذكر وينسى؟ وعن الرجل كيف يشبه ولده الأعمام والأخوال؟

فالتفت أمير المؤمنين الله إلى الحسن بن علي الله فقال: يا أبا محمّد أجبه.

#### فقال الحسن علي الله المالية ا

أمّا ما سألت عنه من أمر الرجل إذا نام أين تذهب روحه؟ فإنّ روحه معلقة بالرّيح، والرّيح معلّقة بالهواء، إلى وقت ما يتحرّك صاحبها لليقظة، فإذا أذن الله عزّ وجلّ بردّ تلك الروح على صاحبها، جذبت الروح الريح، وجذبت الريح الهواء، فأسكنت الروح في بدن صاحبها، وإذا لم يأذن الله بردّ تلك الروح على صاحبها، جذب الهواء الريح،

<sup>(</sup>۱) عيون أخبار الرضاهِ : ج۱ ص۱۰ ـ ۰۲ كمال الدين: ص۱۸۱ ـ ۱۸۳، بحار الأنوار: ج٣٦ ص١٤٥ ـ ٢١٦ ح١.

<sup>(</sup>٢) في العيون والبحار: (وأمير المؤمنين على على يد سليمان).

وجذبت الريح الروح، فلم تردّ على صاحبها إلى وقت ما يبعث.

وأمّا ما سألت عنه من أمر الذّكر والنّسيان، فإنّ قلب الرجل في حُقّ، وعلى الحقّ طبق، فإن هو صلّى على النّبي ﷺ صلاةً تامّة، انكشف ذلك الطبق عن ذلك الحقّ، فذكر الرجل ما كان نسي.

وأمّا ما ذكرت من أمر الرجل يشبه ولده أعمامه وأخواله، فإنّ الرجل إذا أتى أهله بقلبِ ساكن، وعروق هادئة، وبدنِ غير مضطرب، استكنّت تلك النّطفة، في تلك الرّحم، فخرج الولد يشبه أباه وأمّه، وإن هو أتاها بقلبِ غير ساكن، وعروقِ غير هادئة، وبدنِ مضطرب، اضطربت تلك النطفة في جوف تلك الرّحم، فوقعت على عرقٍ من العروق، فإن وقعت على عرقٍ من عروق الأعمام أشبه الولد أعمامه، وإن وقعت على عرقٍ من عروق الأخوال أشبه الولد أعمامه، وإن وقعت على عرقٍ من عروق الأخوال أشبه الولد أخواله.

محمّد على اله القائم بأمر محمّد بن علي على وأشهد على الحسن بن على على اله القائم بأمر عليّ بن محمدٌ على وأشهد على رجلٍ من ولد الحسين على لا يكنّى ولا يسمّى، حتى يظهر أمره، فيملأها عدلاً كما ملئت جوراً، والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته.

ثم قام فمضى.

فخرج الحسن بن علي على فقال: ما كان إلا أن وضع رجله خارج المسجد، فما دريت أين أخذ من أرض الله عزّ وجلّ، فرجعت إلى أمير المؤمنين على فأعلمته.

فقال: يا أبا محمدٍ أتعرفه؟

قلت: الله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم.

فقال: هو الخضر ﷺ.

## ألغاز وحلول<sup>(١)</sup>

بعث معاوية رجلاً متنكّراً يسأل أمير المؤمنين عن مسائل سأله عنها ملك الرّوم، فلمّا دخل الكوفة وخاطب أمير المؤمنين على أنكره، فقرّره فاعترف له بالحال، فقال أمير المؤمنين على: قاتل الله ابن آكلة الأكباد، ما أضله وأضل من معه! قاتله الله! لقد أعتق جاريةً ما أحسن أن يتزوّجها، حكم الله بيني وبين هذه الأمّة، قطعوا رحمي وصغّروا عظيم منزلي وأضاعوا أيّامي، على بالحسن والحسين ومحمّد، فدعوا.

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ص١٦٤ \_ ١٦٦.

فقال ﷺ: يا أخا أهل الشام هذان ابنا رسول الله ﷺ وهذا ابني فاسأل أيّهم أحببت.

فقال الشاميّ: أسأل هذا، يعني الحسن الله ثمّ قال: كم بين الحقّ والباطل؟ وكم بين السماء والأرض؟ وكم بين المشرق والمغرب؟ وعن هذا المحو الذي في القمر، وعن قوس قزح، وعن هذه المجرّة، وعن أول شيء انتضح على وجه الأرض، وعن أوّل شيء اهتزّ عليها، وعن العين التي تأوي إليها أرواح المؤمنين والمشركين، وعن المؤنث، وعن عشرة أشياء بعضها أشدّ من بعض؟.

#### فقال الحسن عليه :

يا أخا أهل الشام: بين الحقّ والباطل أربع أصابع، ما رأيت بعينك فهو الحقّ، وقد تسمع بأذنيك باطلاً كثيراً.

وبين السماء والأرض، دعوة المظلوم، ومدّ البصر، فمن قال غير هذا فكذّبه.

وبين المشرق والمغرب، يوم مطرد للشمس، تنظر إلى الشمس حين تطلع، وتنظر إليها حين تغرب، من قال غير هذا فكذّبه.

وأمّا هذه المجرّة، فهي أشراج السماء، مهبط الماء المنهمر على نوح على نوح على المددد ال

وأمّا قوس قزح: فلا تقل: قزح، فإن قزح شيطان، ولكنّها قوس الله، وأمان من الفرق.

وأمّا المحو الذي في القمر، فإنّ ضوء القمر كان مثل ضوء الشمس

فمحاه الله. وقال في كتابه: ﴿ فَمَحَوْنَا عَايَةَ الْيَّلِ وَجَعَلْنَا عَايَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ (١). وأما أول شيء انتضح على وجه الأرض، فهو وادي دلس. وأمّا أوّل شيء اهتز على وجه الأرض، فهو النّخلة.

وأمّا العين التي تأوي إليها أرواح المؤمنين، فهي عين يقال لها: سلمي. وأمّا العين التي تأوي إليها أرواح الكافرين، فهيّ عين يقال لها: برهوت.

وأمّا المَوْنَث، فإنسان لا يدرى امرأة هو أو رجل، فينتظر به الحلم، فإن كانت امرأةً بانت ثدياها، وإن كان رجلاً خرجت لحيته، وإلا قيل له يبول على الحائط، فإن أصاب الحائط بوله فهو رجل، وإن نكص كما ينكص بول البعير فهو امرأة.

وأمّا عشرة أشياء بعضها أشدّ من بعض:

فأشد شيء خلق الله الحجر، وأشد من الحجر الحديد، وأشد من الحديد النار، وأشد من العديد النار، وأشد من النار الماء، وأشد من الماء السحاب الرّيح، وأشد من الريح الملك، وأشد من الملك ملك الموت، وأشد من ملك الموت أمر الله.

فلما أتاه قال: أشهد أنّ هذا ليس من عند معاوية، ولا هو إلّا من معدن النبوّة.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ١٢.

#### سجن المؤمن وجنة الكافر<sup>(١)</sup>

كان الإمام الحسن على يسير في بعض طرق يثرب، وقد لبس حلّة فاخرة، وركب بغلة فارهة، وحفّت به خدمه وحاشيته، فرآه أحد أغبياء اليهود، فبادر إليه وقال له: يا بن رسول الله عندي سؤال؟

فقال الحسن علي الله الحسن المنافظة :

ما هو؟

قال اليهوديّ: إنّ جدّك رسول الله على يقول: الدّنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر، فأنت المؤمن وأنا الكافر، وما الدنيا إلا جنة لك تتنعّم فيها وتستلذّبها وأنت مؤمن، وما أراها إلا سجناً قد أهلكني حرّها وأجهدني فقرها.

فقال الحسن على الونظرت إلى ما أعدّ الله لي وللمؤمنين في الدار الآخرة، ممّا لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، لعلمت أني قبل انتقالي إليها وأنا في هذه الحالة سجين، ولو نظرت إلى ما أعدّ الله لك ولكلّ كافر في دار الآخرة، من سعير نار جهنّم، ونكال العذاب الأليم المقيم، لرأيت قبل مصيرك إليه أنّك في جنّة واسعة، ونعمة جامعة.

ثم تركه الإمام ﷺ واليهوديّ يتميّز من الغيظ والحقد.

## لعلك شُبّهت(٢)

إن شاميا رأى الإمام الحسن على راكبا، فجعل يلعنه، والحسن الله لا يرد، فلما فرغ أقبل الحسن على فسلم عليه وضحك، فقال:

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ج٤٣ ص٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي: ص١٦١.

أيها الشيخ أظنّك غريباً، ولعلّك شبّهت، فلو استعتبتنا أعتبناك<sup>(۱)</sup>، ولو سألتنا أعطيناك، ولو استرشدتنا أرشدناك، ولو استحملتنا أحملناك، وإن كنت جائعاً أشبعناك، وإن كنت عرياناً كسوناك، وإن كنت محتاجاً أغنيناك، وإن كنت طريداً آويناك، وإن كانت لك حاجة قضيناها لك؛ فلو حرّكت رجلك إلينا، وكنت ضيفنا إلى وقت ارتحالك، كان أعود عليك، لأنّ لنا موضعاً رحباً وجاهاً عريضاً ومالاً كثيراً.

فلما سمع الرجل كلامه بكى ثم قال: أشهد أنك خليفة الله في أرضه ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْمَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ (٢) وكنت أنت وأبوك أبغض خلق الله إليّ، وحول رحله إليه وكان ضيفه إلى أن ارتحل وصار معتقداً لمحبتهم.

#### أحسبك غريبا<sup>(٣)</sup>

إن رجلاً من أهل الشام دخل المدينة فقال: رأيت رجلاً على بغلة لم أر أحسن وجهاً ولا أحسن لباساً ولا أفره مركباً منه، فسألت عنه؟ فقيل لي: الحسن بن علي بن أبي طالب، فامتلأت له بغضاً فصرت إليه فقلت: أأنت ابن أبي طالب؟ فقال عليه:

<sup>(</sup>١) قال العلامة المجلسي في البحار: (بيان، تقول استعتبته فأعتبني، أي استرضيته فأرضاني).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) الكامل، للمبرد: ج٢ ص٣٦ ط مصر. قال: ويحدث ابن عائشة، عن أبيه...
وفي (ج١ ص٣٥، الطبع المذكور): رواه عن ابن عائشة بعين ما تقدم عنه أولاً، لكنه زاد
بعد قوله (لم أر أحسن وجهاً): ولا سمتاً، وقبل قوله (فصرت إليه): وحسدت علياً أن
يكون له ابن مثله، وذكر بدل قوله: إن لنا منزلاً، قال: فمل بنا فإن احتجت إلى منزل
انزلناك أو إلى مالٍ آسيناك أو إلى حاجة عاوناك، قال: فانصرفت عنه ووالله ما على
الأرض أحد أحب إلى منه.

أنا ابن ابنه.

فقلت له: فيك وبك وبأبيك أسبهما.

فقال: أحسبك غريباً.

قلت: أجل.

فقال: إن لنا منزلاً واسعاً ومعونة على الحاجة ومالاً نواسي منه. فانطلقت وما أجد على وجه الأرض أحب إلى منه.

#### فإن قبلت الميسور(١)

يروى أن رجلاً سأله (أي الحسن بن علي ﷺ) حاجة، فقال له:

يا هذا حقّ سؤالك إياي معظم لديّ، ومعرفتي بما يجب لك يكبر عليّ، ويدي تعجز عن نيلك بما أنت أهله، والكثير في ذات الله قليل، وما في يدي وفاء لشكرك، فإن قبلت الميسور، ورفعت عنّي مؤونة الاحتفال والاهتمام لما أتكلّف من واجبك، فعلت.

فقال: يابن رسول الله أقبل القليل وأشكر العطية وأعذر على المنع. فدعا الحسن ﷺ وكيله وجعل يحاسبه على نفقاته حتى استقصاها، فقال له: هات الفاضل.

فأحضر خمسين ألفاً، ثم قال: ما فعلت بالخمسمائة دينار؟

قال: هي عندي.

قال: أحضرها.

فأحضرها، فدفع الحسن عليه الدنانير والدراهم إلى الرجل، وقال:

 <sup>(</sup>١) رواه جماعة من أعلام القوم: منهم العلامة الزرندي الحنفي في (نظم درر السمطين:
 ص١٩٦ ط القضاء) قال:...

هات من يحملها لك، فأتى بحمالين فدفع الحسن الله إليهما رداءه لكد الحمل، وقال: هذه أجرة حملكما ولا تأخذوا منه شيئاً.

فقال له مواليه: والله ما عندنا درهم.

فقال: لكني أرجو أن يكون لي عند الله أجر عظيم.

#### وأنا سائل(١)

قيل له: لأيّ شيء لا نراك تردّ سائلاً؟ فأجاب ﷺ:

إنّي لله سائل، وفيه راغب، وأنا أستحي أن أكون سائلاً، وأردّ سائلاً، وأردّ سائلاً، وأردّ سائلاً، وإنّ الله عوّدني عادة أن يفيض نعمه عليّ، وعوّدته أن أفيض نعمه على النّاس، فأخشى إن قطعت العادة أن يمنعني المادة، أنشأ يقول:

إذا ما أتاني سائل قلت: مرحباً بمن فضله فرض عليّ معجّل ومن فضله فضل على كلّ فاضلٍ وأفضل أيّام الفتى حين يسأل

#### تمام المروءة<sup>(٢)</sup>

سأل رجل الحسن بن علي الله شيئاً، فأعطاه خمسين ألف درهم، وأعطى الجمّال طيلسانه كراه، وقال:

ورواه بعينه العلامة الشيخ محمد رضا المصري المالكي في (الحسن والحسين سبطا رسول الله): ص١٠ ط القاهرة، لكنه ذكر بدل كلمة المادة: العادة.

ورواه عنهما آية الله النجفي المرعشي (قدس سره) في (ملحقات الإحقاق): ج١١ ص ٢٣٨.

ورواه الشبلنجي في نور الأبصار: ص١١١.

<sup>(</sup>٢) إرشاد القلوب: ص٢٧٠ ط دار الأسوة.

كلمة الإمام الحسن ﷺ .....

تمام المروءة، إعطاء الأجرة لحمل الصّدقة.

## التهنئة بالولد<sup>(۱)</sup>

رزق الإمام علي غلاماً، فأتته قريش تهنّئه فقالوا: يهنيك الفارس، فقال علي :

أيّ شيء هذا القول؟ ولعله يكون راجلا.

فقال له جابر: كيف نقول يا بن رسول الله؟

فقال على الله الأحدكم غلام فأتيتموه فقولوا له: شكرت الواهب، وبورك لك في الموهوب، وبلغ الله به أشدّه (٢)، ورزقك برّه.

#### تحيّة المستحمّ<sup>(٣)</sup>

خرج الحسن بن علي على هن الحمّام، فقال له رجل: طاب استحمامك. فاعترض الإمام عليه، قال: فكيف أقول؟ قال عليه:

قل: طاب ما طهر منك، وطهر ما طاب منك.

### ما وفی<sup>(۱)</sup>

قال ﷺ في شأن معاوية وجعدة:

<sup>(</sup>۱) تحف العقول: ص۱٦٩ \_ ۱۷۰، وأورده في الكافي: ج٦ ص١٧ باب التهنئة من كتاب العقيقة عن علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري، عن عبد الله بن حماد، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي برزة الأسلمي، قال: ولد للحسن بن علي ﷺ مولود فاتته...

<sup>(</sup>٢) وفي بعض النسخ: رشده.

<sup>(</sup>٣) مكارم الأخلاق: ص٥٢ ط بيروت مؤسسة النعمان.

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب: ج٢ ص ٧١٤ ط بيروت دار الكتاب اللبناني.

لقد حاقت شربته، وبلغ أمنيّته، والله ما وفي بما وعد، ولا صدق فيما قال.

### لا يوم كيومك يا أبا عبد الله<sup>(١)</sup>

إن الحسين بن علي الله دخل يوما إلى الحسن الله فلما نظر إليه بكى، فقال له:

ما يبكيك يا أبا عبد الله؟

قال: أبكي لما يصنع بك.

## وداع الأخوين(٢)

إنّ الحسن عَنِي لمّا دنت وفاته ونفدت أيّامه وجرى السمّ في بدنه تغيّر لونه واخضر ، فقال له الحسين عَنِي : مالي أرى لونك إلى الخضرة؟ فبكى الحسن عَنِي وقال :

يا أخي لقد صحّ حديث جدّي فيّ وفيك.

<sup>(</sup>١) راجع بحار الأنوار: ج٥٥ ص٢١٨ ح٤٤ عن أمالي الصدوق المجلس٢٤ تحت الرقم الثالث.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ج٤٤ ص٥١٥ ح١٣ عن بعض تأليفات أصحابنا.

ثمّ اعتنقه طويلاً وبكيا كثيراً.

فسئل عن ذلك؟

فقال ﷺ: أخبرني جدّي قال:

لمّا دخلت ليلة المعراج روضات الجنان، ومررت على منازل أهل الإيمان، رأيت قصرين عاليين متجاورين على صفةٍ واحدةٍ إلّا أنّ أحدهما من الزبرجد الأخضر والآخر من الياقوت الأحمر، فقلت: يا جبرائيل لمن هذان القصران؟

فقال: أحدهما للحسن والآخر للحسين بين الله المالية

فقلت: يا جبرائيل فلم لم يكونا على لونٍ واحدٍ؟

فسكت ولم يرد جواباً.

فقلت: لم لا تتكلّم؟

قال: حياءً منك.

فقلت له: سألتك بالله إلّا ما أخبرتني.

فقال: أمّا خضرة قصر الحسن الله فإنّه يموت بالسمّ ويخضرّ لونه عند موته، وأمّا حمرة قصر الحسين الله فإنه يقتل ويحمرّ وجهه بالدّم.

#### الشاهد والمشهود(١)

سئل الإمام الحسن النِّين في الشَّاهد والمشهود، فقال:

أمّا الشّاهد: فمحمّد عليني .

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ج٤٢ ص ٣٤ وج٨٦ ص٢٦٣. وكشف الغمة: ج١ ص٤٣٥.

٢١٢ ...... (متفرقات) موسوعة الكلمة \_ ج٧/للشيرازي

وأمّا المشهود: فيوم القيامة.

أما سمعته يقول: ﴿ يَنَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّاۤ أَرْسَلْنَكَ شَلْهِذًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴾ (١٠)؟ وقال تعالى: ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ تَجَمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴾ (٢).

## ترجم المحصنة<sup>(٣)</sup>

سئل الحسن عن امرأة جامعها زوجها فقامت بحرارة جماعه فساحقت جاريةً بكراً وألقت النطفة إليها فحملت؟. فقال علي :

أما في العاجل فتؤخذ المرأة بصداق هذه البكر، لأنّ الولد لا يخرج منها حتى تذهب عذرتها، ثم ينتظر بها حتى تلد فيقام عليها الحدّ، ويؤخذ الولد فيردّ إلى صاحب النطّفة، وتؤخذ المرأة ذات الزوج فترجم.

## ليعلم ما كان(٤)

وروي أنّ الحسن ﷺ كان عنده رجلان فقال لأحدهما:

إنَّك حدَّثت البارحة فلاناً بحديث كذا وكذا.

فقال الرجل: إنه ليعلم ما كان. وعجب من ذلك.

فقال ﷺ: إنّا لنعلم ما يجري في الليل والنهار.

ثم قال: إنَّ الله تبارك وتعالى علَّم رسول الله عليه الحلال والحرام

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة هود، الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) راجع (معالي السبطين) للشيخ مهدي المازندراني: ص١٣ باختلاف في اللفظ، ونص الحديث موجود في بحار الأنوار: ج٢٤ ص٣٥٣ عن الكافي مسنداً عن الصادقين ﷺ.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ج٤٣ ص٣٣٠ ح١٠، العوالم: ج١٦ ص٩٠.

كلمة الإمام الحسن ﷺ

والتنزيل والتأويل، فعلم رسول الله عليه علياً علمه كله، وعلمنيه أمير المؤمنين كله.

#### الإنجاز<sup>(۱)</sup>

الإنجاز دواء الكرم.

## العجب من الضاحك<sup>(٢)</sup>

خرج الحسن بن علي ﷺ في يوم الفطر، والناس يضحكون، فقال:

إن الله عزّ وجلّ جعل شهر رمضان مضماراً لخلقه، يستبقون فيه إلى طاعته، فسبق قومٌ ففازوا، وتخلّف آخرون فخابوا، والعجب من الضاحك في هذا اليوم الذّي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون، والله لو كُشِفَ الغطاء لشغل محسن بإحسانه ومسيء بإساءته عن ترجيل شعر وتصقيل ثوب.

## خذوا زينتڪم<sup>(۳)</sup>

كان الحسن بن علي على إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه، فقيل له في ذلك، فقال:

إنَّ الله جميل يحبِّ الجمال، فأتجمّل لربي وقرأ:

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ج٥٥ ص١١٣ عن العدد القوية.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ج٩١ ص٩١٩ عن الإقبال نقلاً من كتاب الأزمنة لمحمد بن عمران المرزباني، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن يزيد النحوي، قال....

وفي بحار الأنوار أيضاً: ج٥٧ ص١١٠ عن تحف العقول مرسلاً.

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشى: ج٢ ص١٤ الرقم٢٩ وعنه بحار الأنوار: ج٨٠ ص١٦٩.

٢١٤ ...... (متفرقات) موسوعة الكلمة \_ ج٧/للشيرازي

﴿ يَنِنِينَ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِ مَسْجِدٍ ﴾ (١).

#### المصافحة (٢)

حيّاه معاوية تحيّة، فقال عليه له:

إنَّ الذي حيَّيت به سلامة، والمصافحة أمن.

## زهد في أوله وخوف من آخره<sup>(٣)</sup>

ومر ﷺ على ميت يُراد دفنه فقال:

إن أمراً هذا آخره، لحقيق بأن يزهد في أوله، وإن أمراً هذا أوله لحقيق أن يخاف من آخره (٤).

## ذبح ذاك وأحيا هذا<sup>(٥)</sup>

أتي أمير المؤمنين على برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخة بالدّم، وإذا رجل مذبوح يتشخط في دمه، فقال له أمير المؤمنين على تقول؟

قال: يا أمير المؤمنين أنا قتلته. قال: اذهبوا به فأقيدوه به، فلما ذهبوا به ليقتلوه به أقبل رجل مسرع فقال: لا تعجلوه ردّوه إلى أمير المؤمنين عليه فردّوه.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٢) الاحتجاج: ج١ ص٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) المحاسن للجاحظ: ص٢٣٣ ط بيروت.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: (نظر الحسن ﷺ إلى ميت يدفن فقال: إن شيئاً أوله هذا لحقيق أن يخاف آخره وإن شيئاً هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله).

<sup>(</sup>٥) الكافي: ج٧ ص٢٨٩ \_ ٢٩٠، وعنه بحار الأنوار: ج٤٠ ص٣١٥ \_ ٣١٦.

فقال: والله يا أمير المؤمنين ما هذا صاحبه، أنا قتلته.

فقال أمير المؤمنين على اللاوّل: ما حملك على إقرارك على نفسك؟ فقال: يا أمير المؤمنين وما كنت أستطيع أن أقول وقد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكّين ملطّخة بالدم والرجل يتشحّط في دمه، وأنا قائم عليه وخفت الضرب فأقررت، وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة وأخذني البول فدخلت الخربة فرأيت الرجل يتشحّط في دمه، فقمت متعجّباً فدخل عليّ هؤلاء فأخذوني.

فقال أمير المؤمنين الله عنه المؤمنين الله عنه الله الحسن وقولوا له: ما الحكم فيهما؟

فذهبوا إلى الحسن وقصّوا عليه قصّتهما. فقال الحسن عليَّة:

قولوا لأمير المؤمنين ﷺ: إنّ هذا إن كان ذبح ذاك فقد أحيا هذا، وقد قصال السلم عسرٌ وجسلٌ: ﴿وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخَيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ (١)، يخلّى عنهما وتخرج دية المذبوح من بيت المال.

#### أسئلة ملك الرّوم(٢)

سأل ملك الرّوم الحسن بن علي على عن سبعة أشياء خلقها الله لم تركض في رحم؟ فقال علي :

أوّل هذه آدم ﷺ، ثم حوّاء، ثم كبش إبراهيم، ثم ناقة صالحٍ، ثم إبليس الملعون، ثم الحية، ثم الغراب الذي ذكره الله في القرآن.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ج٠١ ص١٣٤ \_ ١٣٥ عن تفسير علي بن إبراهيم القمي.

ثمّ سأله الملك عن أرزاق الخلائق؟

فقال على الخلائق في السّماء الرّابعة، تنزل بقدرٍ وتبسط بقدرٍ.

ثمّ سأله عن أرواح المؤمنين: أين يكونون إذا ماتوا؟

فقال ﷺ: تجتمع عند صخرة بيت المقدس في كلّ ليلة جمعة \_ وهو عرش الله الأدنى \_ منها يبسط الله الأرض وإليه يطويها، ومنها المحشر، ومنها استوى ربّنا على السّماء والملائكة.

ثمّ سأله عن أرواح الكفّار: أين تجتمع؟

فقال على المشرق وناراً من المغرب، ويتبعها بريحين شديدتين، الله ناراً من المشرق وناراً من المغرب، ويتبعها بريحين شديدتين، ويحشر النّاس عند صخرة بيت المقدس، فيحشر أهل الجنّة عن يمين الصّخرة ويزدلف المتقون، وتصير جهنّم عن يسار الصّخرة في تخوم الأرضين السّابعة، وفيها الفلق والسّجّين، فيعرف الخلائق من عند الصّخرة، فمن وجبت له الجنة دخلها، ومن وجبت له النّار دخلها، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَرِيقٌ فِي ٱلمّتِعِيرِ ﴾ (١).

#### نصف ونصف(۲)

حسن السّؤال نصف العلم. ومداراة النّاس نصف العقل. والقصد في المعيشة نصف المؤونة.

<sup>(</sup>١) سورة الشورى، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٢) كشف الغمة: ج١ ص٥٧٥، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٨ ص١٠٨.

### ا**لصب**ر <sup>(۱)</sup>

الخير كله في صبر ساعة واحدة، تورث راحة طويلة، وسعادة كثيرة. التعليم والتعلم (٢)

علّم الناس علمك، وتعلّم علم غيرك، فتكون قد أتقنت علمك، وعلمت ما لم تعلم.

## الفكر (٣)

عليكم بالفكر، فإنه حياة قلب البصير، ومفاتيح أبواب الحكمة.

#### الغائط(٤)

سأله أحد: ما الغائط؟ فقال عليه:

لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها.

## لعلّ سيّداً يرعاني<sup>(٥)</sup>

كان الحسن على يحضر مجلس رسول الله على فيسمع الوحي ويحفظه، فيأتي أمّه على فيلقي إليها ما حفظه. فلمّا دخل علي على وجد عندها علماً فسألها عن ذلك؟ فقالت: من ولدك الحسن.

فتخفّى عليّ ﷺ يوماً في الدار، وقد دخل الحسن ﷺ، وقد سمع،

<sup>(</sup>١) إرشاد القلوب: ج١ ص٢٤.

<sup>(</sup>٢) كشف الغمة: ج٢ ص١٩٧، وعنه بحار الأنوار: ج٧٥ ص١١١.

<sup>(</sup>٣) أعلام النين: ص٢٩٧، بحار الأنوار: ج٧٥ ص١١٥.

<sup>(</sup>٤) من لا يحضره الفقيه: ج١ ص١٨ ح٤٧.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ج٣٦ ص٣٣٨ ح١١ عن مناقب آل أبي طالب على.

٢١٨ ...... (متفرقات) موسوعة الكلمة \_ ج٧/للشيرازي

فأراد أن يلقى إليها فأرتج عليه، فعجبت أمّه من ذلك. فقال عليه:

لا تعجبي يا أمّاه، فإن كبيراً يسمعني، واستماعه قد أوقفني. وفي رواية أخرى: يا أماه قلّ بياني وكلّ لساني لعلّ سيداً يرعاني. فخرج على ﷺ فقبّله.

#### لو كانت الدّنيا لــه(١)

قال رجل للحسن ﷺ: ما تقول في رجل آتاه الله مالاً، فهو يتصدّق منه ويحسن فيه، أله أن يعيش فيه؟ فقال:

لا، لو كانت الدّنيا له كلها ما كان له فيها إلا الكفّاف، ويقدّم ذلك ليوم فقره.

## الرأي<sup>(۲)</sup>

لا يعرف الرأي إلا عند الغضب.

#### الذل واللؤم<sup>(٣)</sup>

سُئل ﷺ عن الذل واللؤم؟ فقال:

من لا يغضب من الجفوة، ولا يشكر على النعمة.

<sup>(</sup>١) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: ج١ ص١٣٨.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ج٥٠ ص١١٣ عن العدد القوية.

<sup>(</sup>٣) ناسخ التواريخ: ج٢ من حياة الإمام الحسن المجتبى ﴿ عَلَى ١٧٤ ط طهران انتشارات الإسلامية.

كلمة الإمام الحسن ﷺ ......

#### مكانة المؤمن ودرك الكافر<sup>(۱)</sup>

لو جعلت الدّنيا كلها لقمةً واحدةً لقمتها من يعبد الله خالصاً، لرأيت أنّى مقصّر في حقّه.

ولو منعت الكافر منها حتّى يموت جوعاً وعطشاً، ثمّ أذقته شربةً من الماء، لرأيت أنّى أسرفت.

#### المتكلّف (٢)

ومرّ الحسن على مسجد رسول الله على مسجد رسول الله على ، فقال الحسن على :

ما أنت؟

فقال: أنا قاص يا بن رسول الله.

قال ﷺ: كذبت، محمد ﷺ القاص، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ فَأَقْصُ صَ اللهِ عَزّ وجلّ : ﴿ فَأَقْصُ صِ اللهِ عَزّ وجلّ :

قال: أنا مذكّر.

قال: كذبت، محمّد على المذكّر، قال الله عزّ وجلّ: ﴿فَذَكِّرُ إِنَّمَاۤ أَنَتَ مُذَكِّرٌ ﴾ (٤).

قال: فما أنا؟

قال: المتكلّف من الرّجال.

<sup>(</sup>١) تنبيه الخواطر: ج٢ ص١٠٩ ط بيروت مؤسسة الأعلمي.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي، ابن واضح الأخباري: ج٢ ص٢١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الغاشية، الآية: ٢١.

٢٢٠ ..... (متفرقات) موسوعة الكلمة ـ ج٧/للشيرازي

#### القرآن إمام(١)

ما بقي في الدنيا بقية غير هذا القرآن، فاتخذوه إماماً يدلكم على هداكم، وإن أحق الناس من عمل به وإن لم يحفظه، وأبعدهم من لم يعمل به وإن كان يقرأ.

#### القرآن شفاء<sup>(۲)</sup>

إنّ هذا القرآن فيه مصابيح النور، وشفاء الصدور، فليجل جالٍ بضوئه، وليلجم الصفة قلبه، فإنّ التفكير حياة القلب البصير كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور.

## القرآن يوم القيامة<sup>(٣)</sup>

إنّ هذا القرآن يجيء يوم القيامة قائداً وسائقاً، يقود قوماً إلى الجنة أحلّوا حلاله، وحرّموا حرامه، وآمنوا بمتشابهه، ويسوق قوماً إلى النار ضيّعوا حدوده وأحكامه، واستحلّوا محارمه.

### القرآن والقول فيه(٤)

من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ.

<sup>(</sup>۱) إرشاد القلوب للديلمي: ص١٦٠ الباب العشرون في قراءة القرآن المجيد وفيه: (إن أحق الناس بالقرآن...).

 <sup>(</sup>٢) كشف الغمة: ج٢ ص١٩٦٥، ورواه بحار الأنوار: ج٥٧ ص١١٢ طبيروت عن كشف الغمة،
 وفيه: (فإن التلقين حياة القلب البصير). وفي رواية الكافي: ج٢ ص٩٩٥: (فإن التفكر حياة قلب البصير)

<sup>(</sup>٣) إرشاد القلوب للديلمي: ج١ ص٧٩، الباب التاسع عشر في القرآن.

<sup>(</sup>٤) إرشاد القلوب للديلميّ: ج ١ ص ٧٩، الباب التاسع عشر فيّ القرآن. وج ١ ص ١٦١ ط دار الأسوة.

كلمة الإمام الحسن ﷺ .....

#### خشوع الإمام علي ﷺ (۱)

ما دخلت على أبي ﷺ قط إلا وجدته باكياً.

#### انصرفوا<sup>(۲)</sup>

بعد أن دفن الإمام أمير المؤمنين ﴿ اجتمع الناس بباب دار الإمام ﴿ ليشهدوا مقتل عبد الرحمن بن ملجم، فخرج إليهم الإمام الحسن ﴿ وقال :

معاشر النّاس! إنّ أبي أوصاني أن أترك أمره إلى وفاته، فإن كان لـه الوفاة، وإلا نظر هو في حقّه. فانصرفوا يرحمكم الله.

#### أحبّ أن لا تتعرّض لـــه<sup>(٣)</sup>

كان الإمام الحسن على قد أخذ من معاوية بن أبي سفيان \_ في شروط الصلح \_ أماناً له ولأصحابه، فتعرّض زياد لأحد أصحاب الإمام على فكتب الإمام على إلى زياد:

من الحسن بن على إلى زياد:

أمّا بعد، فقد علمت ما كنّا أخذنا من الأمان لأصحابنا، وقد ذكر لي فلان أنّك تعرّضت لـه، فأحبّ أن لا تتعرّض لـه إلّا بخيرٍ، والسلام.

فلما أتاه الكتاب وذلك بعد أن ادّعاه معاوية، غضب حيث لم ينسبه إلى أبي سفيان فكتب إليه:

من زياد بن أبي سفيان إلى الحسن!

<sup>(</sup>١) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: ج٢ ص١٩٩٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ج٠٠ ص٤٤.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: ج١٦ ص١٨. و بحار الأنوار: ج٤٤ ص٩٢.

أما بعد، فإنه أتاني كتابك في فاسق يؤويه الفساق من شيعتك وشيعة أبيك، وأيم الله لأطلبنه بين جلدك ولحمك، وإن أحب الناس إليَّ لحما أنا آكله للحم أنت منه، والسلام.

فلما قرأ الحسن ﷺ الكتاب بعث به إلى معاوية.

فلما قرأه غضب وكتب:

من معاوية بن أبي سفيان إلى زياد.

أما بعد فإن لك رأيين رأياً من أبي سفيان ورأياً من سمية، فأما رأيك من أبي سفيان فحلم وحزم، وأما رأيك من سمية فما يكون من مثلها؟ إن الحسن بن علي كتب إليَّ أنك عرضت لصاحبه، فلا تعرض له فإني لم أجعل لك عليه سبيلاً.

#### من آثار عبادة الله<sup>(۱)</sup>

مَن عَبَد الله عبَّد الله له كلّ شيء.

# أعظم الناس قدراً (٢)

قيل للإمام الحسن عليه : من أعظم النّاس قدراً ؟ فقال :

من لم يبال بالدّنيا في يدي من كانت.

#### الناس طالبان<sup>(۳)</sup>

#### النّاس طالبان:

<sup>(</sup>١) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: ج٢ ص١٠٨ ط بيروت مؤسسة الأعلمي.

<sup>(</sup>۲) الكشكول للشيخ البهائي (قدس سره): ج ١ ص ٥٥٥٥، وفي تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: ج٢ ص ٢٩ ٢ نقله عن الحسين بن علي ﷺ ويمكن أن يكون ورد منهما سلام الله عليهما. (٣) إرشاد القلوب: ج١ ص ٢٦.

طالب يطلب الدّنيا حتّى إذا أدركها فهو هالك.

وطالب يطلب الآخرة حتّى إذا أدركها فهو ناج فائز.

واعلم أيها الرجل أنه لا يضرك ما فاتك من الدنيا وأصابك من شدائدها إذا ظفرت بالآخرة.

وما ينفعك ما أصبت من الدنيا إذا حرمت الآخرة.

#### النعمة محنة<sup>(١)</sup>

النعمة محنة، فإن شكرت كانت نعمة، فإن كفرت صارت نقمة.

#### هكذا أدبنا الله<sup>(۲)</sup>

جارية للحسن عليه حيّته بطاقة ريحان، فقال لها:

أنت حرة لوجه الله!.

فقيل له في ذلك؟.

فقال: هكذا أدّبنا الله تعالى.

قال: ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةِ فَحَيُّواً بِأَحْسَنَ مِنْهَا ﴾ (٣) وكان أحسن منها إعتاقها.

#### أحضر ما عندك<sup>(٤)</sup>

وقف رجل على الحسن بن علي الله بالذي الله بالذي

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ج٧٥ ص١١٣، عن العدد القوية لدفع المخاوف اليومية لرضي الدين علي بن يوسف بن مطهر الحلى: ص٣٧.

<sup>(</sup>٢) المناقب لابن شهرآشوب: ج٤ ص٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٨٦.

<sup>(</sup>٤) جلاء العيون، للسيد عبد الله شبر: ج١ ص٣٢٧.

أنعم عليك بهذه النعمة التي لم تلها منه بشفيع منك إليه، بل إنعاماً منه عليك إلا ما أنصفتني من خصمي، فإنه غشوم ظلوم، لا يوقر الشيخ الكبير، ولا يرحم الطفل الصغير.

وكان ﷺ متوكَّئاً فاستوى جالساً، فقال ﷺ له:

ومن خصمك حتى أنتصف لك منه؟

فقال: الفقر.

فأطرق ﷺ ساعة، ثم رفع رأسه إلى خادمه، وقال له: أحضر ما عندك من موجود.

فأحضر خمسة آلاف درهم.

فقال: ادفعها إليه.

ثم قال علي، متى أتاك ألله التي أقسمت بها علي، متى أتاك خصمك جائراً إلا ما أتيتنى منه متظلماً.

## حسنة وحسنة(١)

في تفسير قول تعالى: ﴿ النَّافِي الدُّنْيَ المَّنْيَ الْكَافِي الْآنِي الْآنِي الْآنِي الْآخِرَةِ حَسَانَةً ﴾ (٢) قال:

هي العلم والعبادة في الدّنيا، والجنّة في الآخرة.

<sup>(</sup>١) الإثنا عشرية لمحمد بن قاسم الحسيني: ص٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٠١.

كلمة الإمام الحسن ﷺ .....

#### نفسك نفسك<sup>(۱)</sup>

يابن آدم! نفسك نفسك . .

فإنّما هي نفس واحدة..

إن نجت نجوت..

وإن هلكت لم ينفعك نجاةُ من نجا.

## ما فضل فاهده<sup>(۲)</sup>

سأل أعرابيّ أبا بكرٍ فقال: إني أصبت بيض نعامٍ فشويته وأكلته وأنا محرم فما يجب عليّ؟

فدله على أمير المؤمنين ، فقال له: سل أيّ الغلامين ـ يعني الحسن والحسين بي ـ شئت.

فتحوّل الأعرابيّ إلى الحسن عَلِيُّهُ ، فقال الحسن عَلِيُّهُ :

يا أعرابي، ألك إبل؟

قال: نعم.

قال: فاعمد إلى عدد ما أكلت من البيض نوقاً فاضربهن بالفحول، فما فضل منهما فأهده إلى بيت الله العتيق الذي حججت إليه.

فقال أمير المؤمنين عَلِيُّهُا: إنَّ من النوق السلوب ومنها ما يزلق؟

<sup>(</sup>١) إرشاد القلوب: ج١ ص٨٦ دار الأسوة.

 <sup>(</sup>۲) المناقب لابن شهرآشوب: ج٤ ص١٣٥ وعنه بحار الأنوار: ج٣٤ ص٣٥٤ وفي نيله (بيان:
 السلوب من النوق التي القت ولدها بغير تمام، وأزلقت الناقة: اسقطت).

٢٢٦ ...... (متفرقات) موسوعة الكلمة ـ ج٧/للشيرازي

فقال الحسن على إن يكن من النوق السلوب ومنها ما يزلق فإن من البيض ما يمرق.

#### يا عماه..<sup>(۱)</sup>

قاله في توديع أبي ذرّ الغفاري لمّا سفّره عثمان من المدينة المنورة إلى الربذة:

يا عمّاه.. إن القوم قد أتوا إليك ما قد ترى، وإن الله تعالى بالمنظر الأعلى، فدع عنك ذكر الدّنيا بذكر فراقها وشدّة ما يرد عليك لرجاء ما بعدها، واصبر حتى تلقى نبيّك عليه وهو عنك راض إن شاء الله.

## لم ننتفع بالعلم(٢)

يدخل النّار قوم فيقول لهم أهلها: ما بالكم ابتليتم حتّى صرنا نرحمكم مع ما نحن فيه؟

فقالوا: يا قوم، جعل الله في أجوافنا علماً فلم ننتفع به نحن، ولا نفعنا به غيرنا.

## يومك(٣)

يومك ضيفك، وهو مرتحل بحمدك أو بذمّك.

<sup>(</sup>۱) الکافی: ج۸ ص۲۰۷ ح۲۰۱.

<sup>(</sup>٢) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: ج٢ ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: ج٢ ص٣٠، وفيه: (يحمدك أو يذمك).

كلمة الإمام الحسن ﷺ ......٢٢٧

شعر

## قدم لنفسك<sup>(۱)</sup>

قدّم لنفسك ما استعطت من التّقى إنّ المنية نازل بك يا فتى أصبحت ذا فرحٍ كأنك لا ترى أحباب قلبك في المقابر والبلى حان الرحيل(٢)

قل للمقيم بغير دار إقامة حان الرحيل فودّع الأحبابا إنّ الذين لقيتهم وصحبتهم صاروا جميعاً في القبور ترابا فمهلاً(٣)

دخل الإمام علي يوماً على معاوية، وكان عنده عمرو بن العاص فقال: (قد جاءكم الفهه العيى، الذي كان بين لحييه عقله) فالتفت

<sup>(</sup>۱) تاريخ دمشق لابن عساكر ترجمة الإمام الحسن السناها بتحقيق المحمودي: ص١٦٨ ح٢٨٥، وفيه: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل، أنبأنا أبو عثمان إسماعيل الصابوني.. عن على بن العباس الطبرى قال: مكتوب على خاتم الحسن بن على الله الطبرى قال: مكتوب على خاتم الحسن بن على الله الطبرى

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب: ج ٤ ص ١٩، وعنه بحار الأنوار: ج٤٣ ص ٣٤٠، والعوالم: ج١٦ ص ١٣٢.

 <sup>(</sup>٣) المحاسن والأضداد للجاحظ: ص٥٩ والمحاسن والمساوىء للبيهقي: ج١ ص٦٢، وأورده
 العلامة آية الله المرعشي في ملحقات الاحقاق: ج١١ ص٢٤٤ عن المحاسن للبيهقي.

أتأمريا معاوي عبدسهم إذا أخذت مجالسها قريش إذا أخذت مجالسها قريش أأنت تظلّ تشتمني سفاها فهل لك من أب كأبي تسامى ولا جدّ كجدّي يا بن حرب ولا أمّ كأمي من قريش فما مثلي تهكم يا بن حرب فما مثلي تهكم يا بن حرب فمه لاً لا تهج منّا أموراً

بشتمي والملامنّا شهود فقد علمت قريش ما تريد لضغن ما يزول وما يبيد به من تسامى أو تكيد؟ رسول الله إن ذكر الجدود إذا ما حصل الحسب التليد ولا مثلي ينهنهه الوعيد يشيب لهولها الطفل الوليد

#### حياء(١)

أجامل أقواماً حياء ولا أرى قلوبهم تغلي عليّ مراضها حين يسأل (٢)

قيل للحسن ﷺ: لأي شيء نراك لا ترد سائلاً؟ فقال: إني لله سائل وفيه راغب وأنا أستحي أن أكون سائلاً وأرد سائلاً.

بمن فضله فرض عليّ معجل وأفضل أيام الفتي حين يُسأل

إذا ما أتاني سائل قلت مرحباً ومن فضله فضل على كلّ فاضلٍ

<sup>(</sup>۱) مناقب آل أبي طالب: ج٣ ص٤١، بحار الأنوار: ج٤٤ ص٧٥ ح٦، عوالم العلوم والمعارف: ج٦٦ ص١٧٠.

<sup>(</sup>٢) نور الأبصار للشبلنجي: ص١٣٣.

كلمة الإمام الحسن ﷺ ......

## السخاء فريضة<sup>(۱)</sup>

إن السخاء على العباد فريضة لله يقرأ في كتابٍ محكم وعد العباد الأسخياء جنانه وأعدّ للبخلاء نارجهنم من كان لا تندى يداه بنائلٍ للراغبين فليس ذاك بمسلم

## الحق أبلج(٢)

ألحق أبلج ما يخيل سبيله والحق يعرف ذوو الألباب السخي والبخيل (٣)

خلقت الخلائق من قدرة فمنهم سخيّ ومنهم بخيل فأمّا السخيّ ففي راحة وأما البخيل فحزن طويل

## خل العيون(٤)

خلّ العيبون وما أرد نَ من البكاء على عليّ لا تقبلنّ من الخليّ فليس قلبك بالخليّ الدنيا<sup>(٥)</sup>

ذري كدر الدنيا (٢<sup>)</sup> فإنّ صفاءها تولّى بأيام السرور الذّواهبِ وكيف يعزّ الدهر من كان بينه وبين الليالي محكمات التجارب

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب: ج٤ ص١٥ \_ ١٦، وعنه بحار الأنوار: ج٤٣ ص٢٤١ ح١٤.

<sup>(</sup>٢) المناقب لابن شهراً شوب: ج٤ ص٢٦ ط بيروت، كشف الغمة: ج٢ ص١٥٢.

<sup>(</sup>٣) عيون أخبار الرضا على: ج٢ ص١٧٥، مناقب آل أبي طالب: ج٤ ص٢٢.

<sup>(</sup>٤) مناقب آل أبي طالب: ج٣ ص٣١٣، وبحار الأنوار: ج٤٢ ص ٢٤١ ص٥٥.

<sup>(</sup>٥) المناقب لابن شهراَشوب: ج٤ ص١٩، وعنه بحار الانوار: ج٤٣ ص ٣٤٠، والعوالم: ج١٦ ص ١٣١ \_ ١٣٢٠.

<sup>(</sup>٦) في المناقب وبحار الأنوار والعوالم: (نري كدر الأيام إن صفاءها).

۲۳۰ ...... (شعر) موسوعة الكلمة \_ ج٧/للشيرازي

#### عاجلتنا(١)

روي أن أعرابياً جاء إلى الحسن ﷺ وهو يشكو ويقول:

لم يبق لي شيء يباع بدرهم يكفيك شاهد منظري عن مخبري الا بقايا ماء وجه صنته عن أن يباع وقد وجدتك مشتري فأعطاه الحسن عشر ألف درهم، وقال:

عاجلتنا فاتاك وابل برّنا طلّا ولو أمهلتنا لم نقصر فخذ القليل وكن كأنّك لم تبع ما صنته وكأنّنا لم نشتر

## فيم الكلام<sup>(۲)</sup>

تفاخرت قريش والحسن بن علي على حاضر لا ينطق، فقال معاوية: يا أبا محمد ما لك لا تنطق؟ فوالله ما أنت بمشوب الحسب، ولا بكليل اللسان. قال الحسن على الذكروا فضيلة إلا ولي محضها ولبابها، ثم قال:

فيم الكلام؟ وقد سبقت مبرّزا سبق الجواد من المدى المتنفس عزمت تصبراً (٣)

لئن ساءني دهر عزمت تصبّراً وكلّ بلاء لا يدوم يسسير وإن سرّني لم أبتهج بسروره وكل سرور لا يدوم حقير

# ڪسرة وڪفن<sup>(٤)</sup>

لكسرة من خسيس الخبز تشبعني وشربة من قراح الماء تكفيني

<sup>(</sup>۱) منتهى الآمال: ج۱ ص۳۱۲.

<sup>(</sup>٢) المناقب لابن شهرآشوب: ج٤ ص٢٥ ط بيروت دار الأضواء.

<sup>(</sup>٣) مناقب آل أبي طالب: ج٤ ص ٤١، وعنه بحار الأنوار: ج٤٤ ص٥٨ \_ ٥٩.

<sup>(</sup>٤) مناقب آل أبي طالب: ج٤ ص٥١ ـ ١٦، بحار الأنوار: ج٣٤ ص ٣٤١ ح١٤، عوالم العلوم: ج١٦ ص ١٣٢.

وطرة من دقيق الثوب تسترني حياً وإن متّ تكفيني لتكفيني لو علم البحر(١)

وجاءه بعض الأعراب فقال عنه : أعطوه ما في الخزانة، فوجد فيها عشرون ألف دينار، فدفعها إلى الأعرابي، فقال الأعرابي: يا مولاي ألا تركتني أبوح بحاجتي وأنشر مدحتي، فأنشأ الحسن عليه:

نحن أناس نوالنا خضل (۲) يرتع فيه الرجاء والأمل تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسل لو علم البحر فضل نائلنا لغاض من بعد فيضه خجل (۳)

#### عندي شفاء الجهل

ما غبيّاً سألت وابن غبيّ بل فقيهاً إذن وأنت الجهول فإن تك قد جهلت فإن عندي شفاء الجهل ما سأل السّؤول وبحراً لا تقسمه الدّوالي تراثاً كان أورثه الرسول

#### نسود أعلاها(٤)

نسود أعلاها وتأبى أصولها فليت الذي يسود منها هو الأصل (٥)

#### بين الصلح والحرب<sup>(٦)</sup>

والصلح تأخذ منه ما رضيت به والحرب يكفيك من أنفاسها جرع

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ج٤٢ ص٤٢، مناقب آل أبي طالب: ج٤ ص٢٠.

<sup>(</sup>٢) قال الفيروز آبادي: الخضل ككتف: كل شيء ند يترشف نداه. وقال الجوهري: الخضل: النبات الناعم.

<sup>(</sup>٣) قوله ﷺ: (خجل) خبر مبتدأ محذوف.

<sup>(</sup>٤) العمدة: ج١ ص٢١.

<sup>(</sup>٥) معنى البيت: انا نسود الظاهر من الشعر ولكن جنوره تأبى إلا البقاء على الشيب.

<sup>(</sup>٦) حياة الإمام الحسن ﷺ: ج١ ص٤٨٠، شرح نهج البلاغة: ج٣ ص١٨٦، وقعة صفين: ص١١٨.

٣٣٢ ...... (شعر) موسوعة الكلمة ـ ج٧/للشيرازي

#### دار معاشري<sup>(۱)</sup>

ولا عن قلى (٢) فارقت دار معاشري هم المانعون حوزتي وذماري أسرعت في المنايا (٣)

قال على الشيب إلى شاربه:

وخمساً أرجّي قائلاً بعد قائل ولا في الذي أهوى كدحت بطائل وأيقنت أنى رهن موتٍ معاجل ومارست هذا الدهر خمسين حجة فما أنا في الدنيا بلغت جسيمها وقد أسرعت فيّ المنايا أكفّها

#### ظل زائل(٤)

يا أهل لذات دنياً لا بقاء لها إن المقام بظلِّ زائل حمق

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة: ج١٦ ص١٦ ـ ١٧، أعيان الشيعة: ج٤ ص٤٠.

<sup>(</sup>٢) في كتاب وفاة الحسن بن على الله (وما عن قلي).

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان: ج٤ ص١٢١، بحار الأنوار: ج٤٤ ص١٠٥ \_ ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) المناقب لابن شهراًشوب: ج٤ ص١٩.

كلمة الإمام الحسن علي الله المسائلة الإمام الحسن علي الله الله المسائلة الله المسائلة الله المسائلة ال

### الدعاء

#### على باب المسجد<sup>(۱)</sup>

روي أنه كان ﷺ إذا بلغ باب المسجد رفع رأسه ويقول:

إلـهي ضيفك ببابك، يا محسن قد أتاك المسيء، فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك، يا كريم (٢).

#### للدخول على الأشرار<sup>(٣)</sup>

لمّا دخل على معاوية وعنده جماعة من أصحابه أرادوا نقصه قال:

اللهم إني أعوذ بك من شرورهم، وأدرأ بك في نحورهم، وأستعين بك عليهم، فاكفنيهم كيف شئت وأنّى شئت، بحولٍ منك وقوّةٍ يا أرحم الراحمين.

<sup>(</sup>۱) مناقب آل أبي طالب: ج٤ ص١٤ وعنه بحار الأنوار: ج٣٣ ص٣٣٩ ح١٣، وعوالم العلوم والمعارف، الإمام الحسن على ١٣٠ ح١.

<sup>(</sup>۲) ورواه أيضاً: العلامة العارف الشيخ نصر بن محمد السمرقندي أبو الليث المتوفى (۲۳هه) في تنبيه الغافلين: ص١٩٤ ط القاهرة قال: وكان إذا أتى باب المسجد رفع رأسه ويقول: «إلهي عبدك ببابك، يا محسن قد أتاك المسيء، وقد أمرت المحسن منا أن يتجاوز عن المسيء، فأنت المحسن وأنا المسيء، فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم» ثم دخل المسجد.

<sup>(</sup>٣) الاحتجاج للطبرسى: ص١٤٦، شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: ج٦ ص٢٨٥.

٢٣٤ ...... ٢٣٤ ..... (دعاء) موسوعة الكلمة ـ ج٧/للشيرازي

### في قنوت الوتر<sup>(۱)</sup>

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

# في الاستسقاء<sup>(۲)</sup>

اللهمَّ هَيِّج لَنَا السَّحَابَ بِفَتحِ الأَبوَابِ، بِمَاءٍ عُبَابِ<sup>(٣)</sup> ورَبابِ<sup>(٤)</sup>، بِانصِبَابٍ وَانسِكَابِ، يَا وَهَّابُ، اسقِنَا مُغدِقَةً أَنَّ مُظبِّقَةً مُونِقَةً، فَتِّح أَغلاقَهَا، وَيَسِّرْ إِطْبَاقَهَا، وَسهِّل إطلاقَهَا، وعَجِّل سِيَاقَهَا بِالأَندِيَةِ (٢) فِي بُطُونِ الأَودِيَةِ، يَا فَعَالُ اسقِنَا مَطَراً قَطراً، طَلاً مُطِلاً، طَبَقاً مُطبِّقاً، عَامَّا بُطُونِ الأُودِيَةِ، يَا فَعَالُ اسقِنَا مَطَراً قَطراً، طَلاً مُطِلاً، طَبقاً مُطبِّقاً، عَامَّا مُريئاً مُريئاً مُريئاً مُريئاً مُريئاً مُبارَكاً، سَلاطِح (٧) بَلاطِح (٨) يُنَاطِحُ الأَبَاطِحَ، مُغدَودِقاً مُغرَورِقاً، وَاسقِ سَهلَنَا وَجَبَلَنَا، وَبَدونَا وَحَضَرَنَا، حَتَّى تُرَخِّصَ بِهِ أَسعَارَنَا، وَتُبَارِكَ بِهِ فِي سَهلَنَا وَجَبَلَنَا، وَبَدونا وَحَضَرَنَا، حَتَّى تُرَخِّصَ بِهِ أَسعَارَنَا، وَتُبَارِكَ بِهِ فِي

<sup>(</sup>۱) الفردوس بمأثور الخطاب: ج۱ ص٤٨٣، وفي مستدرك الوسائل: ج٤ ص٤٠٠ ـ ٤٠١ عن الحسن بن علي هم قال: علمني رسول الله هم كلمات في القنوت أقولهن: اللهم الهنيس... ومثله الطبراني باسناده في (المعجم الكبير): ج٣ ص٧٧ رقم ٢٧٠٠ ورقم ٢٧٠١. ولا يخفى أنه يمكن ثبوت الرواية عنهما هم وتعليم النبي هم الدعاء إياه. (٢) قرب الاسناد للحمد عن ص٧٣ بالاسناد عن السندي بن محمد. من لا بحضره الفقية: ج١

<sup>(</sup>٢) قرب الاسناد للحميري: ص٧٣ بالإسناد عن السندي بن محمد. من لا يحضره الفقيه: ج١ ص٥٣٥.

<sup>(</sup>٣) عُباب الماء: أوله ومعظمه.

<sup>(</sup>٤) الرباب: بفتح الراء، سحاب أبيض.

<sup>(</sup>٥) المغدقة: الكثيرة.

<sup>(</sup>٦) الأندية: جمع الندى أي البلل.

<sup>(</sup>٧) السلاطع: العريض.

<sup>(</sup>٨) البلاطح: جمع البلطح أي المرتمى.

كلمة الإمام الحسن عَلِينًا .....

ضِيَاعِنَا وَمُدِّنَا، أَرِنَا الرِّزقَ مَوجُوداً، وَالغَلاءَ مَفقُوداً، آمِينَ يَا رَبَّ العَالَمِينَ.

# في الاحتجاب<sup>(۱)</sup>

اللهم يا من جَعَلَ بين البحرين حاجِزاً وبَرْزَخاً وَحِجْراً محجوراً، يا ذا القوة والسلطان، يا عليَّ المكان، كيف أخاف وأنت أملي، وكيف أضام وعليك متكلي.

فعطني من أعدائك بسترك، وأفرغ عليَّ من صبرك، وأظهرني على أعدائي بأمرك، وأيدني بنصرك، إليك اللجأ ونحوك الملتجأ، فاجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً.

يا كافي أهل الحرم من أصحاب الفيل، والمرسل عليهم طَيْراً أَبابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ، ارم من عاداني بالتنكيل.

اللهم إني أسألك الشفاء من كل داء، والنصر على الأعداء، والتوفيق لما تحب وترضى.

يا إلىه مَنْ في السماء والأرض، وما بينهما وما تحت الثرى، بك أستشفي، و بك أستعفي، وعليك أتوكل، فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

#### للدخول على الظالم<sup>(٢)</sup>

وقد دعا ﷺ به عندما أتى معاوية بن أبي سفيان:

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ج٩١ ص٣٧٣، عن مهج الدعوات: ص٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) مهج الدعوات: ص١٤٣.

بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله العظيم الأكبر، اللهم سبحانك يا قيّوم، سبحان الحيّ الذي لا يموت، أسألك كما أمسكت عن دانيال أفواه الأسد وهو في الجبّ أن تمسك عني أمر هذا الرّجل وكلّ عدو لي في مشارق الأرض ومغاربها من الإنس والجنّ، خذ بآذانهم وأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وجوارحهم، واكفني كيدهم بحولٍ منك وقوّة، وكن لي جاراً منهم ومن كلّ شيطانٍ مريدٍ لا يؤمن بيوم الحساب، إنّ وليي الله لا إله الذي نزّل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولّوا فقل حسبي الله لا إله إلّا هو عليه توكّلت وهو ربّ العرش العظيم.

#### للدخول على الكافر<sup>(١)</sup>

دعا ﷺ بهذه الدعاء لما دخل على ملك الروم:

الحمد لله الذي لم يجعلني يهودياً ولا نصرانياً ولا مجوسياً ولا عابد الشّمس والقمر ولا الصّنم والبقر، وجعلني حنيفاً مسلماً ولم يجعلني من المشركين، تبارك الله ربّ العرش العظيم، والحمد لله ربّ العالمين.

## في قنوت الصلاة<sup>(٢)</sup>

يا من بسلطانه ينتصر المظلوم، وبعونه يعتصم المكلوم، سبقت مشيّتك، وتمّت كلمتك، وأنت على كلّ شيءٍ قدير، وبما تمضيه خبير.

يا حاضر كلّ غيبٍ، وعالم كلّ سرِّ، وملجأ كلّ مضطرِّ، ضلّت فيك الفهوم، وتقطّعت دونك العلوم، وأنت الله الحيّ القيوم، الدائم الديموم.

<sup>(</sup>۱) بحار الأنوار: ج۱۰ ص۱۳۲ ب۹ ح۲، عن تفسير علي بن إبراهيم القمي: ص٥٩٥ ـ ٥٩٥، عن الحسين بن عبد الله السكيني، عن أبي سعيد البجلي، عن عبد الملك بن هارون، عن أبي عبد الله عبد ال

<sup>(</sup>٢) مهج الدعوات: ص٤٧.

قد ترى ما أنت به عليم، وفيه حكيم، وعنه حليم، وأنت بالتّناصر على كشفه والعون على كفّه غير ضائق، وإليك مرجع كلّ أمرٍ كما عن مشيّتك مصدره.

وقد أبنت عن عقود كل قوم، وأخفيت سرائر آخرين، وأمضيتَ ما قضيتَ، وأخرتَ ما لا فوت عليك فيه، وحملتَ العقول ما تحمّلت في غيبك، ليهلك من هلك عن بيّنةٍ، ويحيا من حيي عن بيّنةٍ، وإنّك أنت السّميع العليم، الأحد البصير.

وأنت اللهم المستعان، وعليك التّوكّل، وأنت وليّ من تولّيت، لك الأمر كله، تشهد الانفعال، وتعلم الاختلال، وترى تخاذل أهل الخبال، وجنوحهم إلى ما جنحوا إليه من عاجلِ فانٍ، وحطام عقباه حميم آذٍ، وقعود من قعد، وارتداد من ارتد، وخلوّي من النصّار، وانفرادي عن الظهّار، وبك أعتصم، وبحبلك أستمسك، وعليك أتوكّل، اللهمّ فقد تعلم أني ما ذخرت جهدي ولا منعت وجدي حتى انفلّ حدّي، وبقيت وحدي، فاتبعت طريق من تقدّمني في كفّ العادية وتسكين الطّاغية عن دماء أهل المشايعة، وحرست ما حرسه أوليائي من أمر آخرتي ودنياي، فكنتُ ككظمهم أكظم، وبنظامهم أنتظم، ولطريقتهم أتسنّم، وبميسمهم أتّسم، حتى يأتي نصرك وأنت ناصر الحقّ وعونه، وإن بعد المدى عن المرتاد ونأى الوقت عن إفناء الأضداد، اللهم صلّ على محمّدٍ وآله وامزجهم مع النصاب في سرمد العذاب، واعم عن الرشد أبصارهم وسكّعهم في غمرات لذّاتهم حتى تأخذهم بغتةً وهم غافلون، وسحرةً وهم نائمون، بالحقّ الذي تظهره، واليد التي تبطش بها، والعلمّ الذي تبديه، إنّك كريم عليم.

#### من مصادر الكتاب

- \* إثبات الهداة: للشيخ الحر العاملي
- \* الإثنا عشرية: للسيد محمد بن قاسم الحسيني
  - \* الاحتجاج: للشيخ الطبرسي
  - \* أخبار أصبهان: لأبي نعيم الأصفهاني
    - \* الاختصاص: للشيخ المفيد
    - \* الإرشاد: للديلمي، ط دار الأسوة
      - \* الأعلام: للزركلي
      - \* أعلام الدين: للديلمي
    - \* أعيان الشيعة: للسيد محسن العاملي
      - \* الأمالي: للشيخ الصدوق
      - \* الأمالي: للشيخ الطوسي
        - \* الأمالي: للشيخ المفيد
      - \* الإمامة والسياسة: للدينوري

كلمة الإمام الحسن ﷺ .....

- \* بحار الأنوار: للعلامة المجلسي
  - \* البداية والنهاية: لابن كثير
- \* بصائر الدرجات: للصفار القمى
  - \* تاريخ الإسلام: للذهبي
  - \* تاريخ الأمم والملوك: للطبري
    - \* تاريخ الخلفاء: للسيوطي
      - \* تاريخ الخميس
    - \* تاریخ دمشق: لابن عساکر
      - \* تاريخ ابن أثير الجزري
        - \* تاريخ اليعقوبي
          - \* تحف العقول
- \* تذكرة الخواص، للسبط ابن الجوزي
- \* التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه
  - \* تفسير علي بن إبراهيم القمي
    - \* تفسير العياشي
  - \* تنبيه الخواطر ونزهة النواظر
  - \* تنزيه الأنبياء: للسيد المرتضى
    - \* التوحيد: للشيخ الصدوق

#### ٠ ٢٤ ......(مصادر الكتاب) موسوعة الكلمة \_ ج٧/للشيرازي

- \* جلاء العيون: للسيد عبد الله شبر
  - \* الجمل: للشيخ المفيد
  - \* جمهرة رسائل العرب
- \* حلية الأبرار، للسيد هاشم البحراني
- \* حلية الأولياء: لأبى نعيم الأصفهاني
  - \* حياة الإمام الحسن الله القرشي
    - \* الخرائج: للقطب الراوندي
      - \* الخصال: للشيخ الصدوق
        - \* درر الأخبار
    - \* دلائل الإمامة: للطبري الإمامي
      - \* الدعوات: للقطب الراوندي
- \* شرح التوحيد: للقاضى السيد القمى
- \* شرح نهج البلاغة: لابن أبي الحديد
  - \* صفة الصفوة: لابن الجوزي
    - \* عدة الداعي
    - \* العدد القوية
- \* العقد الفريد: لابن عبد ربه الأندلسي
  - \* علل الشرايع: للشيخ الصدوق

كلمة الإمام الحسن عَلِيَّة ......

- \* عمدة الطالب
- \* عيون أخبار الرضا عليه ، للشيخ الصدوق
  - \* عوالم العلوم والمعارف: للبحراني
    - \* الفتوح: لابن أعثم الكوفي
      - \* فرائد السمطين
      - \* الفردوس بمأثور الخطاب
  - \* الفصول المهمة: لابن الصباغ المالكي
    - \* قرب الاسناد: للحميري
      - \* الكافي: للكليني
        - \* الكامل: للمبرد
      - \* كشف الغمة: للإربلي
    - \* الكشكول: للشيخ البهائي
    - \* كمال الدين: للشيخ الصدوق
      - \* كنز العمال: للمتقى الهندي
    - \* الكني والألقاب: للمحدث القمي
      - \* المحاسن والأضداد: للجاحظ
      - \* المحاسن والمساوئ: للبيهقي
        - \* مروج الذهب: للمسعودي

#### ۲٤٢ ...... (مصادر الكتاب) موسوعة الكلمة \_ ج٧/للشيرازي

- \* المستدرك على الصحيحين
- \* مصابيح الأنوار: للسيد عبد الله شبر
- \* مطالب السؤول: لابن طلحة الشافعي
  - \* معالى السبطين
  - \* معاني الأخبار: للشيخ الصدوق
    - \* المعجم الكبير: للطبراني
- \* مقاتل الطالبيين: لأبى الفرج الأصفهاني
  - \* مقتل الحسين الله : للخوارزمي
- \* ملحقات إحقاق الحق: للمرعشى النجفي
  - \* المناقب: لابن شهرآشوب
  - \* منتهى الآمال: للمحدث القمى
  - \* من لا يحضره الفقيه: للشيخ الصدوق
    - \* مهج الدعوات: للسيد ابن طاؤس
      - \* ناسخ التواريخ
      - \* نور الأنوار: للشبلنجي
        - \* نهاية الأرب
      - \* نهاية اللغة: لابن الأثير الجزري
        - \* الهداية: للحصيني
      - \* ينابيع المعاجز: للسيد البحراني
        - \* ينابيع المودة: للقندوزي

| كلمة الإمام الحسن ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الفهرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| كلمة المحقق٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مقدمة المؤلف ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| إلـهيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الحمد لله ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| صفة الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الله عارضنا ١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| القدرالقدر القدر |
| لا جبر ولا تفويض۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لطف الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نبويات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الله أدّب نبيّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| صفة النّبيّ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| .پ م <sub>سمو</sub><br>ولائيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# علم آل محمّد ﷺ ٢٣ ..... ٢٣ علم الإمام ﷺ .... ٢٤ ..... ٢٤ ..... ٢٤ ..... ٢٤ ....

| (الفهرس) موسوعة الكلمة _ ج٧/للشيرازي | Y££                    |
|--------------------------------------|------------------------|
| ۲۰                                   | الله يصوّر أهل البيت ﷺ |
| ۲۰                                   | نحن الأوّلون           |
| 77                                   |                        |
| 77                                   |                        |
| YV                                   |                        |
| YV                                   | - <del>-</del>         |
| ٣٠                                   |                        |
| ٣١                                   |                        |
| ٣٢                                   |                        |
| ٣٢                                   |                        |
| ٣٤                                   |                        |
| ٣٤                                   |                        |
| ٣٤                                   |                        |
| ٣٥                                   |                        |
| ٣٦                                   | •                      |
| ٣٦                                   |                        |
| ٣٦                                   |                        |
|                                      |                        |
| عبادات                               |                        |
| ٣v                                   | الصلاة                 |
| ٣٧                                   | أهل المسجد             |
| ٣٧                                   |                        |
| ٣٨                                   |                        |
| ٣٨                                   | الله يباهي بعباده      |
| ٣٩                                   | •                      |

| 7 £ 4 | كلمة الإمام الحسن ﷺ   |
|-------|-----------------------|
| ٤٠    | بين يدي الله سبحانه   |
|       | مواعظ                 |
| ٤١    | جوامع الموعظة         |
|       | التقوى                |
|       | المتقون               |
|       | أهل النار             |
| ٤٣    | • 5                   |
|       | دار غفلة              |
|       | المأكول والمعقول      |
|       | تعزية                 |
|       |                       |
|       | الإجمال في الطلب      |
| ٤٥    | الدعاء المستجاب       |
|       | الموت يطلبك           |
|       | الموت                 |
| ٤٧    | هول المطّلع           |
|       | أخلاق                 |
| ٤٨    | أخٌ كريم              |
| ٤٩    | تفسير الأخلاق الفاضلة |
|       | مكارم الأخلاق         |
| ٥٣    | فضائل                 |
| ٥٣    | العقل                 |
| ٥٤    | العقل والحلم          |
| ٤٥    | العقل والهمة والدين   |
|       | المروءة               |

| ٢٤٦(الفهرس) موسوعة الكلمة _ ج٧/للشيرازة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المروءة والكرم والنجدة ٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الكبر والحرص والحسده.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| البخل ٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الناسُ أربعةا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الناس النا |
| أشرّ الناس أشرّ الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| شر الناس الله الناس المسامين الناس الناس المسامين الناس المسامين المسامين المسامين المسامين المسامين ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| إذا طلبتم الحوائج٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لا تمدح ٰولا تكذب ٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| السلام ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| التقبيلٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| آداب الطعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| غسل اليدينغسل اليدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لقطات من الأخلاق ٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| العلم ٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سياسيّات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| السياسةا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ما يجب على الملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| استنصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| استنفار۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أجيبوا دعوة أميركم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نحريض أهل الكوفة٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| استنفار إلى الجمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| استنفار إلى الجمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 7 £ \ |         | كلمة الإمام الحسن عليه                  |
|-------|---------|-----------------------------------------|
| ٦٨    | •••••   | رفض وتوبيخ                              |
| ۸۲    |         | حكما بالهوى                             |
|       |         |                                         |
| ٧.    | ····· 5 | أنا الحسن بن محمد النبي ﷺ               |
|       |         |                                         |
| ٧١    |         | تحريض الناس لاتباعهم                    |
| ٧٣    |         | إعلان الحرب                             |
|       |         |                                         |
| ٧٤    |         |                                         |
| ٧٥    | •••••   |                                         |
|       |         |                                         |
|       |         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|       | •••••   |                                         |
|       |         |                                         |
|       |         |                                         |
|       |         |                                         |
|       | •••••   |                                         |
|       |         |                                         |
|       |         |                                         |
|       | •••••   |                                         |
|       | •••••   |                                         |
|       |         |                                         |
|       |         |                                         |
|       |         |                                         |
|       |         |                                         |

| شيرازي | ـ ج٧/لا   | الكلمة .      | موسوعة      | . (الفهرس)      | •••••                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Y£A             |
|--------|-----------|---------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 90.    |           | • • • • • •   | • • • • • • |                 |                                         | ٠                                       | على الملك       |
| 90.    |           | • • • • • •   |             |                 |                                         | لينا                                    | سيوفهم ع        |
|        |           |               |             |                 | کم                                      |                                         |                 |
| ٩٦.    |           | • • • • • •   |             |                 |                                         |                                         | لا تعنّفني      |
| ٩٧.    |           | • • • • • •   |             |                 | • • • • • • • • • •                     | مايى                                    | ب<br>تباطؤ أص   |
| ٩٧.    |           | • • • • • • • |             |                 | • • • • • • • • • •                     | بى<br>ينفعنى .                          | علمت ما         |
|        |           |               |             |                 |                                         |                                         |                 |
|        |           |               |             |                 |                                         |                                         |                 |
|        |           |               |             |                 | • • • • • • • • • •                     |                                         |                 |
|        |           |               |             |                 | مسلمون                                  |                                         |                 |
| ١      |           |               | • • • • • • |                 | أبنائهم                                 | یہ .<br>ہے أبو اب آ                     | ً<br>أىناؤكم عل |
| ١      |           |               |             |                 |                                         |                                         |                 |
| ١٠١    |           |               |             |                 | س                                       |                                         | _               |
| 1.7    |           |               |             |                 |                                         |                                         |                 |
| 1.7    |           |               |             |                 | ن                                       |                                         |                 |
| ۱۰۳    |           |               |             |                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |                 |
| ۱۰۳    |           |               |             |                 | • • • • • • • • • •                     |                                         |                 |
| ١٠٤    |           |               |             |                 | • • • • • • • • •                       |                                         | ۔<br>هه خد .    |
| 1.0    |           |               |             |                 |                                         |                                         |                 |
| 1.0    |           |               |             |                 | • • • • • • • • •                       |                                         |                 |
| 1.7    |           |               |             |                 | ت                                       |                                         |                 |
| ۱۰۷    |           |               |             |                 |                                         | ن امره                                  | انّ الله باك    |
|        |           |               |             |                 |                                         | • • • •                                 |                 |
|        |           |               |             | رسائل           |                                         |                                         |                 |
|        |           |               |             |                 | • • • • • • • •                         |                                         |                 |
| 1 • 9  | • • • • • | • • • • • •   |             | • • • • • • • • |                                         | علول                                    | أحاجي و-        |

| 7 £ 9 . |         | كلمة الإمام الحسن عليها |
|---------|---------|-------------------------|
| ١١.     |         | اتّبع ما كتبت إليك      |
| 111     |         | أعلم أنّك لا تفي        |
| 111     |         |                         |
| 110     |         |                         |
| 110     |         |                         |
| 117     |         | وثيقة الصلح             |
| 119     |         | لو قاتلت أحداً          |
| 119     |         | نحن ذوو القربى          |
| ١٢٠     |         | شفعني في سعيد           |
| ۱۲۱     |         |                         |
| 177     |         | سيصير إليها الآخرون     |
|         | مناقضات |                         |
| 178     |         | الحسن ﷺ ومناوئوه ١      |
| 1 8 0   |         | الحسن ﷺ ومناوئوه ٢      |
| 1 & 9   |         | الحسن ﷺ ومناوئوه ٣      |
| 101     |         | الحسن ﷺ ومناوئوه ٤      |
| 107     | •••••   | الحسن ﷺ ومناوئوه ٥      |
| ١٥٣     |         | الحسن ﷺ ومناوئوه ٦      |
| 100     |         | الحسن ﷺ ومناوئوه ٧      |
| 107     |         | الحسن ﷺ ومناوئوه ٨      |
| 171     |         | الحسن ﷺ على لسانه       |
| ۳۲۱     |         | الحق أبلج               |
|         |         | -                       |

| سيرازي | ٢٥٠١٥٠٠(الفهرس) موسوعه الكلمة _ ج٧/للا         |
|--------|------------------------------------------------|
| 179    | الخلافة لي                                     |
| 179    | لشرّ ما علُّوتَ بهلشرّ ما علُّوتَ به           |
| ۱۷۰    | ران على قلوبهم                                 |
| ۱۷۰    | الشيطان شارك أباكالشيطان شارك أباك             |
| ۱۷۱    | ملكنا وملككم                                   |
| ۱۷۱    | بل أراد الغدرب                                 |
| ۱۷۲    | الشاتم علياًالشاتم علياً                       |
| 171    | أنا ابنٰ النبي ﷺ                               |
|        | وصايا                                          |
|        |                                                |
| 178    | لا تهرق محجمة دم                               |
| 140    | ولم تفعل شيئاً .ٰ                              |
| 140    | الحسين علي إمامك بعدي الحسين علي المامك المعدي |
| ۱۷۷    | الحسين ﷺ خليفة بعدي                            |
| 149    | لا تترك الجهاد                                 |
| 149    | اصرفني إلى أمي                                 |
| ۱۸۰    | سقیت السم مراراً                               |
| 141    | أول يوم منٰ الآخرة                             |
|        | چڪم                                            |
| ۱۸۲    | المؤمن يتزودالمؤمن يتزود                       |
| 141    | أسلم القلوبأسلم القلوب                         |
| ۱۸۲    | اسم العبوب<br>أبصر الأبصار                     |
| ١٨٣    |                                                |
| 122    | أسمع الأسماع                                   |
|        | ما لم تظفر به                                  |
| ۱۸۳    | عمّرت دار غیرك                                 |

| Y01. | كلمة الإمام الحسن الشهد المسلمة الإمام الحسن الشهد المسلمة المسلم |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۳  | بين الفرائض والنوافل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۸۳  | سوء الخلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۸٤  | التعامل مع النفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۸٤  | خير المالُ المبذول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۸٤  | القناعة والرضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۸٤  | المسألة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۸٤  | من شروط العبادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۸٥  | أوسع ما يكون الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۸٥  | أبو الخير وأمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۸٥  | مساوئ البخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 110  | سعادة الدارين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۸٥  | بينكم وبين الموعظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۸٥  | إذا ولت النعمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 711  | ما يوجب الغنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 71   | الخير الذي لا شر فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 71   | رأس العقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۸۱  | العار أهون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 711  | لا خير في الغدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۸۷  | الفرصةا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۸۷  | فضح الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۸۷  | القريب والبعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۸۷  | قطع العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۸۸  | الكثير القليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۸۸  | كفاك من لسانك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۸۸  | المعاجل والمؤجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| للشيرازي | _ ج٧/١      | الكلمة      | موسوعة        | (الفهرس)      |             | ••••••          | ۲۰۲             |
|----------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| ۱۸۸ .    |             | • • • • •   |               |               |             |                 | قلبك للآخرة     |
| ۱۸۸ .    |             |             |               |               |             |                 | من لا عقل له    |
| ۱۸۸ .    |             |             |               |               |             |                 | الزيارة الهادفة |
| ١٨٩      |             | • • • • • • | • • • • • •   |               | • • • • • • |                 | صفات الأخ       |
| ١٨٩      |             | • • • • • • | • • • • • • • |               | • • • • • • |                 | فبول المعذرة    |
|          |             |             |               |               |             |                 | من لا دين له    |
|          |             |             |               |               |             |                 | من لا همة له    |
| 189      |             |             | • • • • • •   |               | • • • • •   | ى               | لا يغش العاقل   |
| 19.      | • • • • • • |             | • • • • • •   |               | • • • • •   |                 | للؤم والعقوق    |
| 19.      |             |             | • • • • • •   |               | • • • • • • | نكاف شهر        | لأحب من اعة     |
| 19.      | • • • • •   |             | • • • • • •   |               | • • • • • • | ربه             | ين الإنسان ور   |
| 19.      | • • • • •   |             | • • • • • •   |               | • • • • • • | • • • • • • • • | لاستشارة        |
| 19.      | • • • • • • |             | • • • • • •   | • • • • • • • |             |                 | ميبة الصامت     |
| 191      |             |             | • • • • • •   | • • • • • • • |             | • • • • • • • • | لوفاء بالوعد .  |
|          |             |             |               |               |             |                 | فاتيح الأجر     |
|          |             |             |               |               |             |                 | ىن شروط الم     |
| 191      |             |             | • • • • • •   | • • • • • • • |             | • • • • • • • • | ختيار الله      |
|          |             |             |               |               |             |                 | عد السفر        |
| 197      |             |             | • • • • • •   | • • • • • • • |             |                 | لمؤمن لا يلهو   |
|          |             |             |               |               |             |                 | لمنافسة في ال   |
|          |             |             |               |               |             |                 | عداد النعمة.    |
|          |             |             |               |               |             |                 | خير الغنى       |
|          |             |             |               |               |             |                 | لوعد والإنجاز   |
| 198      | • • • • • • | •••••       | • • • • • • • | • • • • • • • |             | اس              | لوحشة من الن    |
| 144      |             |             |               |               |             |                 | اء .            |

| كلمة الإمام الحسن الله الله الحسن الله الله الله الله الله الله الله الل |
|--------------------------------------------------------------------------|
| بلوغ الغايات                                                             |
| اليقين                                                                   |
| مصيبة النفس                                                              |
| أهل العفو                                                                |
| ما بذل أعظم                                                              |
| أيّ فقير أفقر منّيأ                                                      |
| أعظم النّاس                                                              |
| افعل خمسة أشياء                                                          |
| متفرقات                                                                  |
|                                                                          |
| المبادرة إلى العمل                                                       |
| ما خفي عليك شيء                                                          |
| الخضر علي يسأل                                                           |
| ألغاز وحلول                                                              |
| سجن المؤمن وجنة الكافر                                                   |
| لعلك شُبّهت                                                              |
| أحسبك غريبا                                                              |
| فإن قبلت الميسور                                                         |
| وأنا سائل                                                                |
| تمام المروءة                                                             |
| التهنئة بالولد                                                           |
| تحيّة المستحمّ                                                           |
| ما وفيْ                                                                  |
| لا يوم كيومك يا أبا عبد الله                                             |
| وداع الأخوين                                                             |
|                                                                          |

| ئيرازي | سوعة الكلمة _ ج٧/للة                    | ۲۰۶(الفهرس) مو                        |
|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| ۲۱۱    |                                         | الشاهد والمشهود                       |
| 717    |                                         | ترجم المحصنة                          |
| 717    |                                         | -<br>لیعلمٰ ما کانلیعلمٰ ما کان       |
| 717    |                                         | الإنجازا                              |
| 717    |                                         | العجب من الضاحك                       |
| 717    |                                         | خذوا زینتکم                           |
| 317    |                                         | المصافحة أسيسي                        |
| 317    |                                         | زهد في أوله وخوف من آخره              |
| 317    |                                         | ذبح ذاك وأحيا هذا                     |
| 710    |                                         | ت<br>أسئلة ملك الرّومأسئلة ملك الرّوم |
| 717    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | نصف ونصف .'                           |
| 717    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الصبرا                                |
| ۲۱۷    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | التعليم والتعلم                       |
| 414    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الفكر ُأ                              |
| 717    |                                         | الغائطالغائط                          |
| 414    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | لعلّ سيّداً يرعاني                    |
| 111    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | لو كانت الدّنيا لّـه                  |
| 414    |                                         | الرأيالله المستحدد                    |
| 111    |                                         | الذلُّ واللؤمالله واللؤم              |
| 719    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | مكانة المؤمن ودرك الكافر              |
| 719    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | المتكلّفالمتكلّف                      |
| ۲۲.    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | القرآن إمامالقرآن إمام                |
| ۲۲.    |                                         | القرآن شفاءالقرآن شفاء                |
| ۲۲.    | ••••••                                  | القرآن يوم القيامة                    |
| 77.    |                                         | القرآن مالقرار في                     |

| Y00. | كلمة الإمام الحسن عليه المساعلية الإمام الحسن عليه المساعلية المسا |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 771  | خشوع الإمام علي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 771  | انصرفوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 771  | أحبُّ أَن لا تتعرّض لـه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777  | من آثار عبادة الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777  | أعظم الناس قدراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777  | الناس طالبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777  | النعمة محنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۲۳  | هكذا أدبنا الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777  | أحضر ما عندك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 377  | -<br>حسنة وحسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 770  | نفسك نفسك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 770  | ما فضل فاهده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777  | يا عماه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777  | لم ننتفع بالعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777  | يومك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | -<br><b>شعر</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777  | قدم لنفسك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777  | حان الرحيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 777  | فمهلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777  | حياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 777  | حين يسأل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 779  | السخاء فريضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 779  | الحق أبلج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 779  | السخي والبخيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| شيرازي |                   | ۲۵۲(الفهرس) موسوعة                   |
|--------|-------------------|--------------------------------------|
| 779    | <br>              | خل العيون                            |
| 779    | <br>              | لدنيالدنيا                           |
| ۲۳.    | <br>              | عاجلتنا                              |
| ۲۳.    | <br>              | فيم الكلام                           |
| ۲۳.    | <br>              | عزمت تصبراً                          |
| ۲۳.    | <br>              | كسرة وكفن                            |
| 177    | <br>              | و علم البحر                          |
| ۲۳۱    | <br>              | عندي شفاء الجهل                      |
| 177    | <br>              | سود أعلاها                           |
| 177    | <br>              | ين الصلح والحرب                      |
| 777    | <br>              | ار معاشريا                           |
| 777    | <br>              | سرعت فيّ المنايا                     |
| 777    | <br>              | ظل زائلظل زائل                       |
|        |                   | الدعاء                               |
| 777    | <br>              | على باب المسجد                       |
| ۲۳۳    |                   | للدخول على الأشرارللدخول على الأشرار |
| 377    | <br>              | ي قنوت الوتر                         |
| 377    | <br>• • • • • • • | ي الاستسقاء                          |
| 740    |                   | ي<br>مي الاحتجاب                     |
| 740    |                   | للدخول على الظالم                    |
| 777    |                   | لمدخول على الكافرللدخول على الكافر   |
| ۲۳٦    |                   | ي قنوت الصلاة                        |
| 747    |                   | ين مصادر الكتاب                      |
| Y (W   |                   | 1 11                                 |